

# الحسرية عسد **ألكسسندر يوشكين**

الغجسر

ووتی لیالی مصریّة

تقدير وترجمة د. نهاد حسن إمسام مدرس اللغة الروسة وآدابها بمامة عين شس



# تقديم

فى مطلع عام ١٩٨٧ إحتفلت الأوساط الأدبية فى العالم ، وخاصة فى الاتحاد السوفيتى والحبشة ، بمرور مائة وخمسون عاماً على رحيل الشاعر الروسى الكبير الكسندر بوشكين .

ان الكسندر سرجيفيتش بوشكين شاعر حق عظيم . لقد استحوذ على اهتمام المثقفين بصفة عامة ، والدارسين المتخصصين بصفة خاصة لما يتمتع به من مرهبة نادرة ، تعيش ثمارها نضرة ، تسعد بها الأجيال . عاش بتعداد السنين حياة قصيرة ( ١٧٩٩ – ١٨٣٧ ) ، ولكن بحجم انتاجه وقيمة هذا الإنتاج لايزال بوشكين حي حتى يومنا هذا ، ولاتوصف بالمبالغة لو توقعنا لاسمه ان يظل لاجيال قادمة قمة شامخة من قمم الفن صعبة المنال او النبل ، ورمزا للسهل المتنع في دنيا الشعر .

ويصعب فهم الشاعر او اعماله - كحال الادب والفن دائما - بدون فهم الظروف التاريخية والاجتماعية التى نشأ فيها ، والتى ساعدت على تكوينه الفكرى والوجداني . وهو الشئ الذى جعلناه هدفا لنا فى هذا العرض ، لعلنا نساهم بجزء ولو بسيط فى القاء بعض الضوء على شاعر القرن التاسع عشر ، الذى تحير الكثيرون ممن قرأوه مترجما فى سرحب وتقدير شعبه له ، هذا الحب ، وذلك التقدير ، اللذان يبلغان حدا يصعب وصفه .

وعلى الرغم من صعوبة ترجمة الشعر ، واختلاف وجهات النظر حول المكانية ترجمته من عدمها ، نجد انه من واجبنا ضرورة نقل المعرفة بصورة او بأخرى ، مع الالتزام الكامل بالصدق مع الاعمال المنقولة روحا

ونصا . والله المعين على ما اخترنا .

#### حول نشأة الشاعر : -

ان الكسندر سرجيفيتش بوشكين تمتد جذوره من ناحية الام الى اثيوبيا فجد والدته حبشى ، عمل فى البلاط الامبراطورى الروسى وهو بعد صغير . اهتم به القيصر وقرية منه لذكائه وادبه ، بل لقد جعله ربيه ، واعتنى كذلك بتعليمه .

أرسل القيصر الفتى الحبشى اللامع الذكاء الى باريس ليتلقى التعليم العسكرى . وعندما عاد ، قلده أعلى المناصب فى جيشه ، ومنحه الالقاب المختلفة ، والثروة الواسعة ، كما زوجه من احدى عائلات الاشراف . أما والد بوشكين فروسى الاصل من عائلة عريقة تنتسب أيضا الى طبقة الاشراف .

وهكذا . . فقد عاش بوشكين حياة ابناء الطبقات العليا المرتبطة بالبلاط . وتلقى تعليمه في مدرسة " الليسيه " ، التي كان لايلتحق بها سوى ابناء النبلاء ، والتي أشرف على إنشاءها واعطاها رعايته القيصر بنفسه ، بل وجعل مقرها ملاصقا لقصره الصيفي في قرية " تسارسكايا سيلو " التي تعنى " قرية قيصر " .

امتدت دراسة بوشكين في " الليسية " حوالي ست سنوات ( ١٨١١ ) - - ١٨١٧ ) .

لم يكن بوشكين منعزلا تماما عن حياة الناس البسطاء . كانت الحكايات والحواديت الشعبية ، التي تقصها عليه مربيته تقربه من حياة

لم يعشها . وفى اكثر من مناسبة بعد ذلك ابدى بوشكين اعجابه بتلك الحكايات ، التى دون شك أثرت تأثيرا بالغا على كتاباته ، وعلى تكوينه الفكرى ، وتنمية خياله . اما عن مربية بوشكين ، فيجب الا نغفل ذكرها وان نشير الى مكانتها لديه . لقد كانت انسانا قريبا ومقربا اليه دائما حتى فى ايام عزلته ، وكتب لها فيما بعد احدى أرق قصائده بعنوان " الى مربيتى " .

" صديقة أيامى العصيبة والقاسية ، عزيزتى العجوز الواهنة ا فى مجاهل غابات الصنوبر وحدك منذ وقت بعيد ، طويل تنتظرينى . تحت نافذة الحجرة الأمامية تقفين حزينة ، تقفين كحارس فى دورية ، وفى كل دقيقة تبطء حركة سنائير الحياكة بين يديك المجعدتين . تنظرين الى البوابة المنسية ، الخزن والهواجس وانشغال بالك على الحزن والهواجس وانشغال بالك على يعتصرون دائما فؤادك . . . (١)

 <sup>(</sup>١) جميع الأشعار التى فى المقدمة تم نقلها إلى اللغة العربية عن النص الروسى الموجود فى "مختارات من أعمال بوشكين" ، معظمها يتم نشره باللغة العربية لأول
 مرة .

#### مرحلة الصياء~

بدأ يظهر انتاج بوشكين الشعرى المبشر بالموهبة الكبيرة فى فترة مبكرة نسبيا فى حياته . كان لم يزل بعد طالبا فى "الليسية" يبلغ من العمر اربعة عشر ربيعا حين كتب اول قصائده "إلى صديقى الشاعر" . وفى عام ١٨٩٤ قرأ بوشكين احدى قصائده - " ذكريات فى قريه القيصر " أمام الشاعر الروسى الكبير " درجافين " ، اثناء زيارة قام بها الاخير لمدرسة "الليسيه" . أثنى درجافين على القصيدة وتوقع لبوشكين مستقبلا باهرا فى كتابة الشعر . ونشرت هذه القصيدة فى إحدى المجلات الادبية عام ١٨١٥ وهى تحمل لأول مرة توقيع " الكسندر بوشكين " . وتكررت نفسس الواقعة مع الشاعر الروسى الكبير بوشكين " . وتكررت نفس الواقعة مع الشاعر الروسى الكبير بوشكين " ، والشاعر " باتيوشكوف " و " جوكوفسكى " . افتت أشعار بوشكين النظر اليه ، وحاز تقدير واعجاب الجميع فى سنه الصغيرة .

اتقن بوشكين منذ الصبا اللغتين الانجليزية والفرنسية . عا جعل عالمه لا يقتصر على روسيا وحدها . كان يقرأ الشعر بطلاقه بهاتين اللغتين . ولشد ماتأثر بأعلام الرومانسية الاروبية أمثال : "شكسبير"، "بايرون" ، "سكوت" ، "جوته" ، "فولتير" ، "روسو" ، "راسين" ، "موليير" ، . وغيرهم . كذلك تعرف بوشكين علي الشعر الاغريقي ، والفارسي ، والعربي ، عما سيكون له اثر كبير على مؤلفاته فيما بعد . ومن شعراء بلده كان معجبا بكل من "لومونوسوف" ، "درجافين" ، "راديشيف" ، "جوكوفسكي" ، "وكرامازين" .

فى هذه الفترة كذلك وقع بوشكين تحت تأثير فكرة " الإنسان الحر" "والإنسان البطل" المدافع عن الحرية . ويرجع الباحثون ذلك الى تأثير أستاذ الحقوق فى المدرسة ، والى اعتزازه وفخره لفشل الحملة الفرنسية على بلاده عام ١٨١٧ .

# بداية حياته العملية في " بطرسبورج " : -

انتهت فترة الدراسة فى " الليسبة " . وبدأت مرحلة جديدة فى حياة بوشكين فى مدينة بطرسبورج ( ليننجراد حاليا ) امتدت ثلاث سنوات ( ١٨٦٧ – ١٨٢٠) . عمل اثناءها فى وزارة الخارجية ، وكانت له اتصالات بجماعات أدبية من النبلاء ذات اهتمامات ثورية كما كانت تجمعه الصداقة بكثير من الضباط النبلاء الثوار زملاء الليسية وغيرهم .

ظهرت " الحرية " كأحد أهم المواضيع التى يتناولها بوشكين فى أشعاره والتى تشغل فكرة دائما . ونراها تتأكد وتتعمق فى هذه الفترة نتيجة للمناخ الذى يحيط بالشاعر . وفى ذات الوقت ، وينفس القوة كان " يتأكد " و " يتعمق " غضب القيصر من بوشكين . فمن المؤكد ان القيصر كان يتوقع أن يرث بوشكين فى دمائه الامتنان للقصر ، لكن ماحدث كان العكس . لقد ورث بوشكين دماءاً ساخنة ، ثائرة ، محبة للحرية والتحرر من كل القيود ، ومن رموز تلك القيود أيضا . كان يطالب بالاصلاحات الاجتماعية ، وإلغاء قانون الرق ، وتحرير العيد (١) .

كان بوشكين يكره حياة المجتمع الراقى "حياة الاضواء " ، ويطلق عليها " دوامة الاضواء " ، لم يشعر مطلقا بالسعادة في هذا المجتمع مما كان له انعكاسه في اشعاره . لم يصور هذه الحياة مطلقا على انها بهيجة ، مريحة ، تجلب السعادة للانسان بل على العكس قاما .

بدأ القيصر - الكسند الأول - يضيق الخناق حول الشاعر ويشده الرقابة عليه ، نما ساعد على زيادة سأم الشاعر من " مجتمع وحياة (١) تم إلغاء تانون الرق في عام ١٩٦١ ، أي بعد وفاة الشاعر بحوالي ٢٣ عاماً .

الاضواء ". بدأت الفجوة بينهما بقصيدة " الحرية " التى كتبها عام ١٨١٧ ، ثم راحت تتسع تلك الفجوة وتتزايد طرديا مع تشديد الرقابة على بوشكين من جانب القصر ، وفى نفس الوقت ظهور قصائد جديدة للشاعر تحمل نفس المعنى. ووصلت الأزمة الى ذروتها ، وقرر القيصر إقصاء بوشكين عن العاصمة ، ونفاه الى شمال روسيا .

ولأن صحة بوشكين لاتحتمل طقس الشمال ، تم تعديل المنفى ، بعد المساعى ، الى الجنوب ( القوقاز ، القرم ، كيشنيوف ، واوديسا . . ) .

# فترة المنفى في مدن الجنوب : -

امتدت فترة النفى فى الجنوب ٤ سنوات ( ١٨٢٠ - ١٨٢٠) وكان للطبيعة الجنون ، الخلابة فى المناطق الجنوبية من الامبراطورية الروسية أثر كبير على قريحة بوشكين . كان يشعر بالسكينة بالرغم من العزلة والبعد عن الاصدقاء . كان يمضى وقته فى القراءة ، وركوب الخيل والاختلاط بالناس هناك لمعرفة المزيد عن حياتهم . كما كان يهتم بدراسة التاريخ ، العالمي والمحلى ، ويتابع باهتمام الأحداث الجارية فى بلاده وخارج الحدود . أما أمتع أوقاته فكانت تلك التي يمضيها فى الكتابة .

أول قصيدة روسية رومانسية كتبها بوشكين تحمل عنوان "أسير القوقاز" . البطل فيها يعتزل " مجتمع الاضواء " بعد ان خاب امله في مثله ومبادئه ، ويهرب من بطرسبورج " الخانقة " - على حد تعبيره - الى منطقة نائية يلمح فيها طيف الحرية ، يملأه الامل أن يجد فيها هدفا ومعنا لحياته . ان الكلمات التي وردت على لسان البطل عن سأم " حياة الاضواء " وسعيه الى الحربة كانت صادقة الى درجة أنها حققت لبوشكين شعبية وتعاطف ، فاقا كل توقعاته . ان البحث عن الحربة ، وعن الذات موضوعان يشغلان بوشكين دائما في اعماله في مختلف مراحله . وحول

نفس الموضوع تقريبا سيكتب فيما بعد قبصة شعرية أخرى بعنوان "الفجر".

كتب بوشكين في هذه المرحلة من حياته العديد من القصائد القصيرة العاطفية والسياسية . وثلاث قصص شعرية : "نافورة باختشيساراي" "جافريليادا" ، و " الإخوة – قطاع الطريق " . كما وضع بدايات مؤلفه الاسطوري في إعجازه الغني والفكري معا – القصة الشعرية الطويلة " يفجيني أونيجين " . والذي سيكتبه على مراحل ، في ثمان فصول تتطور فيها الأحداث والشخصيات ، وفقا لتطور فكر بوشكين والأحداث المحيطة به . فالبطل الذي تحمل القصة اسمه ، له ملامح وسمات أصدقا ، بوشكين النبلاء الثوريين ، وعلى لسانه – ويقية الشخصيات بالطبع – يعرض بوشكين بانوراما لحياة عصره ، بكل مافيها من أحداث ، وتفاعلات ، وحياة النبلاء والبسطاء ، حتى لقد أسمى النقاد هذه القصة " موسوعة الحياة الروسية " .

تستمر سنوات المنفى لجنوبى . . وفى عام ١٨٢٣ ينتقل بوشكين الى مدينة جنوبية أخرى ، تقع على البحر الاسود ، وهى مدينة "أوديسا" . أثناء اقامته فيها يكتب بعض أجزاء من " يفيجينى أونيجين " ، ويضع بدايات القصة الشعرية " الفجر " .

وسرعان ما قكن محافظ المنطقة من استصدار قرار من القيصر بنقل بوشكين امعانا في مضايقته . وبالفعل في عام ١٨٢٤ انتقل بوشكين الى قرية صغيرة نائية تابعة لمحافظة " بسكو فسكايا " في الشمال أسمها " ميخا يلوفسكايا " قدر له ان يقضى فيها عامين . ( لكنه سيعود اليها فيما بعد في ظروف مختلفة قاما كما سنرى لاحقا) .

# المنفى في قرية " ميخايلوفسكايا "

تبدأ مرحلة جديدة فى حياة الشاعر فى ميخايلوفسكايا منذ ٣١ يوليو ١٨٢٤ ضيقت الرقابة خناقها حوله ؛ لقد عُين مراقبا له أقرب الناس اليه – والده – وكان شديدا صارما فى رقابته . حتى ان بوشكين أرسل الى القيصر عن طريق المحافظ يطلب سجنه فى أحد القلاع أو السجون ، لأن الحياة فيها ستكون أقل صعوبة بالنسبة له مما هو عليه . ثم استُبدل والده بأخرون من رجالات الدين والحكومة .

وهنا أيضا - في " ميخايلوفسكايا " - كان بوشكين يعضى وقته في الصيد والقراءة ، ودراسة التاريخ وسماع الحكايات ، التي ترويها له مريته . كتب عنها ذات مرة رسالة الى أخيه يقول : " ان كل حكاية - قصيدة " . كان يسعد بوشكين كثيرا بتلك الاوقات التي يقضيها في زيارة جيرانه - عائلة " اسر بوفي " . ويرجع الباحثون ان يكون قد صادف حبه الحقيقي عندهم - لأن بوشكين لم يدون اسم حبيبته مطلقا . وفي هذه الفترة نظم أقرى وأجمل أشعار الحب ، وكانت قصائده فرحة ، مرحة ، خالية من المهاناة والأرهاق .

وأتى خريف عام ١٨٢٤ ومعه أتى خريف قصة الحب هذه ، فقد بدأت اشعار بوشكين تناجى ذكرى حبيبته ، التى فرقتها عنه قوى الشرا. . .

هل تحفظ النفس صورتها الخالدة ؟ هل عرفتُ نعيم الحب ؟ هل أضنانى طول الحزن ، فرحت أسكب الدمع في صمت ؟ أين كانت ، صاحبة العينين ، الضاحكتين لى ، كسماء صافية ؟ أتكون كل حياتى ، ليلة أو ليلتين ؟ . .

(IAYE)

وفى مسودة نفس القصيدة "حوار بانع الكتب مع الشاعر " وُجِدَت الأبيات التالية ، التي توضع سعادة بوشكين في هذا الحب :

مع من سأقتسم الوحى والالهام ؟ معها وحدها . . فقط أمامها كنت أتنسم سرورا رائعا لحب الشعر المقدس .

هناك ، حيث الظلال ، وبديع أوراق الشجر ، حيث يتدفق تيار السيل الخالد . كنت أجد القول الملائكي وانا احترق بظمأ الحب . هي وحدها كانت ستفهم ، أشعاري غير الواضحة . هي وحدها في قلبي كانت كأنها تتوهج بقنديل الحب الطاهر ! . . .

ثم استتبع بوشكين هذه القصائد الحزينة بمجموعة اخرى من " قصائد الوداع " يودع فيها المرأة التي احبها ويؤكد اخلاصه لها ، لأنها في هذه المرة قد فارقت الحياة . ساكن كل شئ - ظلام الليل يزحف على القوقاز وتبرق النجوم فوقى . يغمرنى الشجن ، والسكينة ، وحزن نورانى ، حزنى تملأينه انت . انا لك كسالف عهدى ، ويتجدد حبك فى فؤادى بدون أمل ، ولا أمانى ، كلهيب الفداء حبى الطاهر ، وكذا عذوبة الاحلام البريئة عندى (١) .

أرغم بوشكين نفسه على مواصلة الكتابة لاقام مابدأه ، بالرغم من الخزن الذى سكن طيات فؤاده . كتب الفصلين الثالث والرابع من قسمة " يفجينسي أونيجين " ، وفي اكتوبر من نفس العام أنهى قسيدة " الغجر " .

لقد ظهر فى هذه القصيدة محرر آخر يمثل احد محاور أعمال بوشكين ألا وهو – العالمية . فهر يصف حياة قوم غربا ، عنه وعن غالبية قُراء آنذاك . لقد كانت لديه المقدرة على ان يعيش روح الشعوب الأخرى . وان يتناولهم فى اطار انسانى عام ، ويطرح من خلالهم قضايا إنسانية .

والقصيدة تدور حول نفس فكرة " أسير القوقاز" - التى تعرضنا لها سلفا - فالبطل " صديق الحرية " ، باحث عنها . وعلى الرغم من ان القصيدة رومانسية الأداء ، إلا أن بوشكين كان قد أدرك عدم جدوى

<sup>(</sup>١) من قصيدة فوق تلأل چورچيا يسود الظلام .

سلبية البطل الرومانسي الذي يهرب من مجتمعه الى الوحدة والعزلة ويكتفى بالاعتراض اليائس .

فى عام ١٨٢٥ بدأ بوشكين يكتب عملا آخر يستند على محور العالمية ". تراجيديا " مشهد من فاوست ". ان فاوست شخصية وليدة عصر النهضة فى المانيا ، وأصبح غطا للرومانسية فى أوروپا . استلهم الشاعر الالمانى " جوته " من الاسطورة الشعبية عن دكتور فاوست تراجيدياه المشورة . لكن " مشهد من فاوست " لبوشكين عمل مستقل هذه اله فى مؤلفه توضيح الاسباب الفكرية والاخلاقية لمأساة فاوست ، هدفا له فى مؤلفه توضيح الاسباب الفكرية والاخلاقية لمأساة فاوست تكمن فى وسبب خيبة آماله فى المعرفة . يرى بوشكين ان مأساة فاوست تكمن فى ان الاخير كان شديد الاهتمام بذاته ، وفى ان بحثه عن المعرفة كان من استخدم بوشكين هنا الواقعية لبحث قضايا اجتماعية وفلسفية واخلاقية تواجه الانسان بشكل عام فى ذلك العصر . وكان فى هذا استمرار وتأكيد لمعركته مع الرومانسية ، غير المجدية .

راح يتعمق وينمو في نفس بوشكين في هذه الآونة إحساس بالمسئولية أمام الإنسانية والتاريخ . فهو صاحب موهبة فذة يعيها جيدا ، وهذا يلقى عليه مسئولية القيام بدور طليعى في المجتمع . ورج لفكرة الدور الطليعى للشاعر في المجتمع - الشاعر الانجليزي "بايرون". ومن المعروف ان بوشكين أحب "بايرون" شاعرا وتأثر الى أبعد حد بأفكاره ، مع الاحتفاظ بشخصيته المميزة . كان بوشكين يطلق على "بايرون" اسم " ملك الفكر " .

ويحضرنا هنا استطراد بسيط قد يكون له فائدة ما فى القاء الضوء على أحد زوايا فكر بوشكين ، فلقد اطلق لقب " ملك الفكر " على شخصيتين :

الأولى " بايرون " - كما ذكرنا - أما الشخصية الأخرى فهى بعيدة قاما عن الأدب - انه " نابليون بونابرت " .

فى عام ١٨٢٥ ، أثناد دراسة بوشكين لتاريخ الامبراطورية الروسية ، لفت نظره احداث الفترة العاصفة ، التى عاشتها الامبراطورية الروسية ، مايسمى بالعصر الغامض والمضطرب . انها فترة انتقال السلطة إلى " جودونوف " عن طريق اغتيال القيصر ، ثم اغتيال " جودونوف " نفسه ، واستيلاء الدعى " دمترى ايفانوفيتش " على العرش . تلى ذلك أحداث أخرى جسام ، تنقل اثناءها التاج الروسى من يد الى اخرى دون استقرار ، وهزت المؤامرات والحروب أرجاء الامبراطورية . نضجت فى استقرار ، وهزت المؤامرات والحروب أرجاء الامبراطورية . نضجت فى ذهن بوشكين فكرة كتابة تراجيديا " بوريس جودونوف " لاظهار معنى محدد : وهو ان الشخصية الفردية تكون قادرة على العطاء عندما ترتبط بالشعب وتعبر عن ارادته .

انتهى بوشكين من كتابة المأساة الشعرية " بوريس جودونوف " فى ٧ نوفمبر ، عشية احداث جسام ستقع لأصدقاء الثوار ، ففى ١٤ ديسمبر عام ١٨٢٥ قام الضباط أبناء النبلاء والأشراف بحركة عُرفت " بثورة الديسمبريين " .

بعد ذلك أنهى بوشكين كتابة الفصل الخامس من قصة " يفجينى أونيجين " . وقد صور فيه الحياة الروسية البسيطة ، حياة الفلاحين وأحلامهم وحكاياتهم ، كما وصف منازلهم وعاداتهم . لم يعرض بوشكين

حياة الشعب من خلال أغانى الفلكلور ، والحواديت والحكايات الشعبية فحسب ، واغا أهتم بكشف الروح الشعبية نفسها ، وطرح القضايا الجذرية السياسية والاجتماعية التى تهم الشعب ، مما قربه من الناس وجعله شاعرا محبوبا ، مفهوما من الأغلبية الساحقة . قيز أبطال القصة في هذه المرحلة بالنضج ، لكن " أونيجين " مازال منعزلا عن العالم وعن حياة شعبه .

خلال هذين العامين فى ميخايلوفسكايا نظم بوشكين مايزيد عن سبعين قصيدة قصيرة وقبصتين شعريتين : " الفجر " ، " الكونت نولين " ، وتراجيديا " مشهد من فاوست " ، وأتم كتابة أربع فصول من " يفجيني أونيجين " .

فى ١٩ نوفمبر ١٨٢٥ توفى القيصر " الكسندر الاول " ورأى الضباط الثوار ان ينتهزوا فترة انتقال السلطة للقيام بحركتهم المسلحة . وفى ١٤ ديسمبر فى بطرسبورج خرجوا بالأفواج والكتائب الموالية لهم . لكن ثورتهم قمعت بعنف وشدة . لقد أراد القيصر الجديد " نيكولاى الأول " ان يثبت قدرته على الاحتفاظ بتاجه . شنق خمسة واعتقل ونفى الى سببيريا المئات لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة . كان بين المعتقلين والمنفيين أصدقاء مقربين لبوشكين ، نما جعل هذه الأحداث تهزه من والمنقد . وانتظر دوره فى العقاب ، فعلى الرغم من انه لم يكن مشتركا اعماقه . وانتظر دوره فى العقاب ، فعلى الرغم من انه لم يكن مشتركا ويتناقلونها فيما بينهم . كان بمئابة شاعر الثورة وبالفعل استدعاه ويتناقلونها فيما بينهم . كان بمئابة شاعر الثورة وبالفعل استدعاه الميصر الى موسكو للقاءه . وقت المقابلة فى الثامن من ديسمبر ١٨٢٦ فى الكرملين ، واستمرت حوال ساعة . عُرف القليل نما دار اثناء في الكرملين ، واستمرت حوال ساعة . عُرف القليل نما دار اثناء لقادها ، لكن يُقال ان بوشكين أجاب القيصر على سؤاله : " لو كنت

يوم ١٤ ديسمبر في بطرسبورج ، فماذ كنت فاعل ؟ أجاب " :- كنت حتما سأكون في صفوف المنتفضين . " هذه الاجابة وحدها كانت كافية لتوقيع عقوبة الاشغال الشاقة على بوشكين لكن " نيكولاي الاول أراه ان يكسر هذا الشاعر العنيد بدهاء ، فالنفي وفرض الرقابة أثبتا عدم جدواهما معه . . قرر العفو عنه ، وإرجاعه من منفاه . فكر القيصر أن يكسب ريشة بوشكين ، المحبوب عند الناس ، الى صفه . وإن لم يستطع ، فهناك الحيل الماكرة لتحطيمه . كذلك عفاه من عرض مؤلفاته على مظفين الرقابة ، وحدد له رقيبا واحدا - هو ذاته - القيصر .

أسرف " نيكولاى الاول " فى الوعود والعهود التى قطعها على نفسه ، اثناء لقاءه مع بوشكين ، بأن ينهج نهج " بطرس الاول " الاصلاحى والتنويرى . لكن الايام أثبتت فيما بعد ان الوعود تظل وعددا وحسب ، فقد اشتهر " نيكولاى الاول " بالاستبداد وعدم الكفاءة. غادر بوشكين " ميخايلوفسكايا " الى العاصمة .

# العودة إلى حياة الاضواء في العاصمة : -

كتب بوشكين فى ديسمبر من هذا العام - وهو يعلم من سيكون رقيبه - قصيدة أسماها " موشحات " طالب فيها القيصر ان يفى بعهوده ، ويتبع خطى "بطرس الأول" (١) ويقوم بالاصلاحات ، ويعفو عن الديسمبريين وأسرهم المنفية فى " سببيريا " .

بيد السلطة

راح يزرع التنوير بجرأة ،

<sup>(</sup>١) من المعروف أن بطرس الأول "المشهور أيضاً به "بطرس الأكبر" سافر إلى بعثات إلى دول شمال أوروپا ليتعلم فن بناء وإدارة الأسطول . وعاد إلى بلاده وشارك بنفسه مع العمال فى بناء سفن اول اسطول روسى . كان محبوبا عن الشعب منذ صغره لتواضعه وتفهمه لظروف بلاه وشعبه . وخلفه ابنه والكسندر الاول» ثم حفيده «نيكولاى الاول» الموجهة اليه القصيدة - وكلاهما لم يحظ بمواهب وبطرس الاول» ولا بمكانته لدى الشعب.

لايحتقر بلاده ومايلزمها يعرفه . عالم ، ويطل ، بحار ، ونجار ، كان على العرش حاكما خالدا .

لك ان تفخر بنسبك كن شبيها بسلفك كن مثله ، ذوهمة وحزم ، ويذاكرتك ، مثله ، لاتذكر الشر .

وفى يناير عام ١٨٢٧ كتب قصيدة " الى سيبيريا " ، وأرسلها مع احدى زوجات اصدقاءه المسافرة الى هناك لتلحق بزوجها .

فى سيبيريا ، فى أعماق مناجم الخام احفظوا صبركم رفيع المقام . لن يضيع هباء عملكم ، الذى لحقته نكبة ، ولا الطموح العالى لأفكاركم السامية .

\_\_\_\_\_

الحب والصداقة سيصلان اليكم عبر الحراجز الكئيبة ، كما فى مناجم الاشغال الشاقة وصل اليكم صوتى الحر . الأغلال الثقيلة المرهقة ستسقط عنكم والزنازين ستنهار - والحرية ستستهار خلاط فرحة ، وسيعيد اليكم رفاقكم الحسام .

استخدم بوشكين بدوره ذكاء ليتمكن من الاستمرار في الكتابة مطالبا بالاصلاحات ، منتقدا مالا يعجبه من أوضاع . لقد تناول شخصية " بطرس الأكبر " ، وجعله محورا لأكثر من عمل ، ليعطى القدوة " لنيكولاي الأول " ويذكره دائما بعهوده . كتب قصيدة " بولتافا" عن احداث حرب بولتافا عام ١٧٠٩ ، التي انتصرت فيها روسيا على السويد بعد سنرات من الحروب ، وتظهر شخصية " بطرس الاول " كمدافع شجاع ، وحاكم عظيم ، وزعيم وطني ، لقد عمم بوشكين هذه اللحظة التاريخية على كل فترة حكم " بطرس الاكبر " ، وأغفل الكثير من أراءه السابقة عن الجوانب السلبية في حكم " بطرس الاول " ليجعله من أراءة النيكولاي " .

لقد أصبح القيصر يخشى بوشكين ، هذا مايشعر به العالمون بالأمور في العاصمة . عبر عن ذلك الشاعر البولندى " أدام ميتسكييفيتش " أثناء زيارته لمدينة بطرسبورج في هذه الآونة ، بأن أطلق على القيصر وبوشكين اسم : " حاكمي روسيا " .

عرض بوشكين تراجيديا " بوريس جودونوف " على الرقيب - القيصر ، فمنع الأخير نشرها ، وبدأ يضيق الخناق حول بوشكين ، وأصبحت حياته في العاصمة حزينة مكتئبة ، فهو يحيا بين الاعداء المعلنين والخفين ، كثيرون حوله يقدمون النصح اليه ، ولكنهم في

حقيقة الامر يفرضون القيود عليه . وأصبح المجتمع الراقى فى العاصمتين ، موسكو وبطرسبورج ، حيث يعيش ويتنقل ، أصبح مجرد " دوامة " خطيرة منهكة ، وشعر بوشكين بصعوبة فى الكتابة ، فراح يناجى الوحى : -

وأنت أيها الوحى الفتي ،
دع خيالى بك ينفعل ،
أنعش قلبى من غفوته ،
أهبط كثيرا الى ركنتى ،
لاتدع روح الشاعر فى تفتر ،
تتصلب ، وتقسو ،
ثم فى النهاية تتحجر ،
فى سرور من الاضواء قد تجمد ،

فى تلك الدوامة ، حيث معكم ، يا اصدقائى الأعزاء ، أسبح .

فى هذه الظروف النفسية الصعبة كتب بوشكين فصلا واحدا من القصة الشعرية " يفجيني أونيجين " .

تعرض بوشكين فى عام ١٨٣٠ لحملة نقد شرسة من بعض النقاد على صفحات الجرائد والمجلات الأدبية ، زادت من همومه . لكن كان يجلب السكينة والحبور الى نفسه المرهقة وجود شعراء وكتاب من الشباب الناشئين يؤمنون بموهبته ويفهمون أشعاره ويتحمسون لأفكاره ، ولقد أصبحوا فيما بعد كتابا عظام ، يؤثرون بدورهم فيمن يليهم . نذكر من بينهم : " جوجول " ، " ليرمونتوف " ، " بلينسكى " . وكان بوشكين يستمد السعادة كذلك من مراسلاته ولقاءاته مع اصدقاء القدامى . كتب له ذات مرة صديقه " تشادايف " يقول : " انا واثق انه بإمكانك تحقيق فائدة عظمى لروسيا التعسة ، التي ضلت الطريق " .

نى مايو ١٨٣٠ خطب بوشكين فتاة رائعة الجمال ، فى السادسة عشر من عمرها ، تدعى " نتاليا نيكولايفنا جونشارافا " ، كان قد تعرف بها قبل عامين فى موسكو .

#### الخريف الاول في قرية " بولدينو " : -

مرحلة جديدة عيزة في حياة بوشكين الفنية تبدأ مع خيف عام ١٨٣٠ . والخريف هو فصل بوشكين المفضل ، فهو يقول :- " في كل خريف اتفتح من جديد " . أمضى بوشكين هذا الفصل المحبب الى نفسه في قرية " بولدينو " وخلال شهرين ونصف كتب مجموعة قصصية بعنوان " قصص بلكين " ، وأربع مسرحيات : "موتسارت وساليبرى " ، والمأساة - الملهاة عن سطوة المال " الفارس البخيل " ، "الضيف الحجري" ، " وليمة في زمن الطاعون " ، وأسماها جميعا " التراجيديات الصغيرة " . كما أتم قصة " يفجيني أونيجين " ، كتب عددا من القصائد القصيرة تعد من روائع الفن الشعرى ، ومجموعة قصائد عاطفية اسماها " ، و" التوسل " ، " على ضفاف الوطن البعيد . . " .

لا أريد ، يا أصدقائى ، أن أموت ، أريد ان أحيا لأعانى وأفكر ، وأنا واثق أن المسرات حتما ستأت ، وسط الأحزان ، والأعباء ، والقلق الوفير ، سأستمتع احيانا من جديد بالنغم الجميل ، وأسكب دمعا على الخيال غزير ، وربما – في غروب حياتي الحزين ، يبرق الحب من ابتسامة وداع .

سادت قصائد بوشكين فى هذه المرحلة نغمة يمتزج فيها الحزن على أعزاءه ، والقلق النفسى ، والتعب من الرقابة ، مع أمل كبير وعميق فى السعادة .

قيزت هذه المرحلة بالنضج الفكرى والفنى عند بوشكين وانتهاجه الواقعية فى مؤلفاته ، أبطاله عاديون ، يعيشون بقوانين بيئتهم ، وهو يشرح ويحلل الشخصيات وفقا لظروف حياتهم ، ثم يقودها الى الصراع مع هذه الظروف والتمرد عليها ، احيانا لتغييرها ولو بالعنف ، تميزت اعمال هذه الفترة ايضا بانها تدور حول البحث عن القيم الأخلاقية ، وعن السعادة ، وسبل وكيفية مواجهة الانسان لنفسه ولمجتمعه ، ريما لأن بوشكين نفسه كان يبحث عن مخرج وعن اسلوب يتعامل به مع المجتمع والقيصر والحرس ، حتى لا يذل نفسه ، ولا يظل متعقبا ويريد أن يعيش في حرية دون تقديم تنازلات .

لقد واجهه مأزق وهو يكتب الفصول الاخيرة في القصة الشعرية يفجيني اونيجين "، كانا الفصلان الثامن والعاشر مرتبطين بأحداث ثورة ديسمبر ١٨٢٥، وحتى لايكونا سببا في تعطيل نشر القصة - لأن القيصر حتما لن يوافق عليهما - اضطر بوشكين إلى حذفهما . فعل ذلك أيضاً لأند لم يكن يعرف أية نهاية يكتب لهذه الأحداث السياسية

الواقعية ، فهى فى علم الغيب بعد ، ومصير البطل يصعب التكهن به . خرج بذكائه من هذا المأزق بان حول الأحداث من سياسية الى اجتماعية - اخلاقية . جعل البطلة ترفض حب " أونيجين " - وهو ما كانت يوما تتمناه - من أجل الحفاظ على أخلاقيات المجتمع . تحدث بعدوبه عن السعادة " التى كانت شديدة القرب " ولم يكن يشعر بها ، وأصبحت مستحيلة الآن ، حتى لاتضيع القيم . تقول " تتبانا " بطلة القصة لـ " أونچين " :-

کانت السعادة ممکنة کانت قریبة لنا . . لکن مصیری تحدد . قد أکون وقتها تصرفت بدون حرص .

-----

لقد تزوجت ، ويجب عليك أن تتركنى ، أتوسل اليك . أعرف أن فى قلبك كبرياء ، والشرف أصيل فيك . أحبك ، ولماذا الخداع ؟ لكنى لغيرك زُوجِت ، وسأكون وفية له ما حييت .

#### حياته الآسرية : -

عاد برشكين الى حياة العاصمة . طلب الحصول على تصريح بالسفر الى الخارج ، لكن طلبه رُفض .

ومنذ مايو ١٨٣١ أصبح هناك من يقاسمه الحياة في بطرسبورج .

لقد تزوج من " نتالیا نیکولایفنا " ، وهذا الوضع الاسری الجدید فرض علیه أعباء مادیة ونفسیة جدیدة ، جعلت سعادته یشوبها القلق وتوتر من نوع جدید .

طلب السماح له باصدار مجلة ، علّها تكون متنفسا فكريا وماديا . وطلبه هذا أيضا رفض ، أراد الاطلاع على أرشيف الدولة ليبحث فى التاريخ . فسمح له ، على أن يعمل فى إدارة الخارجية . وهكذا أصبح بوشكين موظفا ، وقيدت الوظيفة حريته الى حد ما . أثناء اطلاعه على الأرشيف جمع مادة تاريخية عن بطرس الأول وعن أحداث كثيرة هامة سيتطرق لها الحديث فى حينه .

نى نهاية عام ١٨٣٣ ألحق القيصر بيوشكين ضربة أخرى ، فقد منحه لقبا جديدا يجعله من شباب البلاط الامبراطورى ، مما أساء الى مشاعره لسببين : أولهما ، أنه ربط بوشكين بالبلاط اكثر ، وثانيهما ، أن هذا اللقب يُمنح لمن هم دون سن بوشكين بكثير من شباب العائلات الارستقراطية . لقد عمد القيصر الى تكبيل موهبة بوشكين بأسلوب غاية في الدها ، كما أهان اسم بوشكين بدلا من أن يرفعه . لم يكن في امكانه رفض اللقب ، ولا الاستقالة . واغا لجأ الى طريق طالما انتقدها بنفسه على لسان أبطاله – لجأ الى الهروب الى مكان نا ، هرب إلى القرية بعيدا عن القصر ، والبلاط ، والحرس ، ومجتمع العاصمة " الراقى" ، ولقد أصبح هذا هو الموضوع الجديد ، الذى غلى به مؤلفاته التالية – " الهروب الى القرية ، حيث الحرية أكثر " .

فى الدنيا لا توجد سعادة ، لكن هدوء وارادة منذ زمن وأنا أحلم بقدرى الباعث على الحسد منذ زمن وأنا ، العبد المتعب ، أنوى الهرب الى مقر ِناء للعمل والنعيم النقى .

( TATE )

لم تجلب له حياته الزوجية السعادة وحسب ، بل أتت بالمتاعب أيضا - كما ذكرنا - فالوحدة والهدوء اللازمان لفنه يزعجان زوجته الجميلة الصغيرة . كان يضطر إلى الذهاب معها إلى الحفلات الرسمية والحفلات الراقصة . وكانت " نتاليا " تحب حياة الاضواء . وهذا النيط من الحياة يلزمه الكثير من المظاهر ، والأخيرة بدورها يلزمها الكثير من النقود . كل ذلك كان فوق امكانيات بوشكين في المرحلة الراهنة ، فغرق في الديون ، كان يلجأ إلى القرية ليخلو إلى نفسه ، حتى يكتب . كانت زوجته تذهب أحيانا بمفردها إلى الحفلات الراقصة ، وتتردد على القصر ، بل وتراقص القيصر ، ان جمال ودلال زوجته أصبحا منبعا آخر للمتاعب . وسط هذا الجو كان بوشكين يفتقد الهدوء النفسى . لقد سلبوه سكينته وحريته . وفي احد خطاباته ، التي ارسلها إلى زوجته من القرية ، كتب يشكو لها من شدة قلقه عليها ، ومن أنه يجد صعوبة في الكتابة ، ولايفكر في شن سواها .

وسط هذه الدوامة كانت علاقته بالكُتّاب الشبان ، المقتنعين به ، تسعده الى اقصى حد . كتب " جوجول " ~ الكاتب المبتدئ آنذاك – مقالا بعنوان " بعض الكلمات عن بوشكين " اظهر فيه عبقرية الشاعر ، ووصف الطابع المميز لمؤلفاته وافكاره ، وألقى الضوء على الروح الشعبية التى يتمتع بها في كتاباته .

أثناء اطلاع بوشكين على الأرشيف ، ليكتب عن " بطرس الاكبر " ،

لفتت انتباهه احداث انتفاضة الفلاحين في القرن الثامن عشر (١٧٧٣ – ١٧٧٥) في عصر " يكاتبرينا الثانية " بزعامة "إمليان بوجاتشوف " . وهي انتفاضة ترفض العبودية في وقت يسبق أحداث الثورة الفرنسية ، فكتب " تاريخ بوجاتشوف " بدلا من ان يكتب " تاريخ بطرس " . ان قصة " تاريخ بوجاتشوف " يعتبرها النقاد ذروة الفكر والجمال الأدبي في الطفرة التي حدثت في أعمال بوشكين في الثلاثينات . ولكنها لم تعرض بعد على الرقابة لتأخذ جواز المرور الى القراء ! . .

# الحريف الثاني في قرية " بولديتو " : -

ويأت خريف عام ١٨٣٣ بمرحلة جديدة وهامة في حياة بوشكين ، ويقضيه في قرية " بولدينو " ، وهو مايعرف به " الخريف الثاني في بولدينو " . ( اما الخريف الاول فقد كان في عام ١٨٣٠ ) . مكث بوشكين في قرية " بولدينو " هذه المرة شهر ونصف ، أثمر خلالها قصتين شعريتين : " الفارس النحاسي " ، " اندجيليو " ، وقصة " فتاة البستون " ، وعددا من القصائد العاطفية بالغة العلوية والروعة . كما كتب قصيدة " الخريف " عن شخصية الشاعر ، وهو موضوع كثيرا ما طرقه الشعراء الرومانسيون في اوروبا ، وكذلك فعل بوشكين .

يأفل ضوء اليوم القصير ، والمدفأة بالحطب تمتلئ النار تشتعل من جديد - تارة تنشر ضوء متوهجا ، وتارة اخرى تشتعل ببطء ويخفت اللهب - وأنا امامها اقرأ ، والافكار الممتده تحتويني .

وأنسى العالم - وفى الصمت اللذيذ يخدرنى الخيال بلذة ويستيقظ الشعر فى اعماقى : وتزدحم نفسى بقلق وجدانى ، تهتز ، وترن ، وتنقب ، كأنى فى حلم . وفى انسيابية تفيض المشاعر -وهنا يحضر حشد من الضيوف غير المرئيين إلىًّ ، معارف قدامى ، هم ثمار أحلامى .

والأفكار فى رأسى تعترم فى جرأة ، وتجرى لملاقاتها القرافى السلسة ، وتستأذن أناملى فى الذهاب الى الريشة ، والريشة - الى الورق ، دقيقة – والشعر ينساب وينطلق .

# مرة أخرى في " دوامة الاضواء " :-

مع نهاية الخريف عاد بوشكين الى بطرسبورج ، وبدأ التوتر يحيط بحياته الشخصية والعملية على السواء . فمن الناحية الشخصية ، بدأ من جديد ارهاق الزيارات والحفلات ، وأعباء الحياة اليومية ، وتعقب الحرس له ، والمقالات النقدية ، التي تُنشر في المجلات والصحف تزف بشرى نهايته الفنية . كما كان يضنيه أكثر وأكثر مايسمعه من شائعات حول زوجته . أما من الناحية العملية ، فقد كان عليه السعى لاصدار ما أتم كتابته : قصتى " تاريخ بوجاتشوف " " والفارس النحاسي " . وحلت أصعب لحظة ، لحظة عرضهما على الرقيب ، والرقيب هو القيصر . ولأن بوشكين يتناول الأحداث من موقفه القريب من الناس ، ولايمجد على بوشكين يتناول الأحداث من موقفه القريب من الناس ، ولايمجد على

أى نحو فترة حكم القيصرة " يكاتيرينا الثانية " في العمل الاول ، ويصور " بطرس الأول " في مواقف نقدية في العمل الثاني ، فقد طلب القيصر اجراء بعض التعديلات ، التي لم يكن بمقدور بوشكين الموافقة عليها ، مما زاد من حدة التوتر بين " حاكمي روسيا " . ولم تظهر قصة " تاريخ بوجاتشوف " كما هي ، بل استخدمها فيما بعد كنواة لقصة اخرى بعنوان " ابنه الآمر " .

انتهى بوشكين من كتابة " تاريخ بوجاتشوف " فى يوم يوافق مناسبة عزيزة عليه : فلقد صادف ١٩ اكتوبر ١٨٣٦ ، صادف احتفال مدرسة " الليسيه " بمرور ٢٥ عاما على انشاءها . وأقامت المدرسة حفلا بهذه المناسبة ودعت اليه خريجى الدفع الأولى . كتب بوشكين قصيدة ليلقيها بهذه المناسبة ، ولكنه لم يتمها من شدة وطأة المعاناة والضغوط النفسية التي رادهته :

ذات يوم: كان احتفالنا الفتي يتألق ، يضج بالصخب ، وتزينه الورود ، تختلط فيه الأغاني برنين الكئوس ، وتلاصقنا في جلستنا لكثرتنا . . .

الآن يختلف الحال : احتفالنا الصاخب بمضي السنين ، مثلنا ، قد هدأ ، سكن ، أفاق ، وخمد . . . !

وأخيرا تحقق له في عام ١٨٣٦ الحصول على تصريح اصدار مجلة ادبية اسماها "سوفرمينك " أي " المعاصر " انشغل بوشكين في تجهيز مادة الأعداد الأولى للمجلة ، وقرر نشر " ابنه الآمر " في العدد الرابع . لم تُحَسَّن المجلة - كما كان يتوقع - من حالته المادية المتدهرة ، على العكس ، لقد باع في هذا العام ماورثه عن والده ، وبعض متعلقاته النفيسة . وتراكمت الديون عليه . وتلاحقت اللكمات ، التى يكيلها له " مجتمع الأضواء " : الديون ، مقالات هجومية تتهم موهبته بالنضوب ، رقابة وحراسة ، وجاءت الضربة القاضية . . . لقد دأب ابن سفير هولندا في روسيا ويدعى " دانتيس " ، دأب على مغازلة "ناتاليا" زوجة بوشكين وملاحقتها في كل مكان تذهب اليه . وفي ٤ نوفمبر تلقى بوشكين ومجموعة من أصدقاء خطابات بدون توقيع تسئ لسمعة زوجته . وكانت مؤامرة واضحة من " مجتمع الأضواء " تهدف الى الانتقام من الشاعر وتحطيمه نهائيا .

وفقا لقواعد المجتمع آنذاك لم يكن امام بوشكين خيار ، لابد أن يدعو " دانتيس " إلى المبارزة دفاعا عن شرفه ، وربا وجد بوشكين أن المبارزة هي المخرج الوحيد من العقدة التي أحكم نسجها حوله القيصر ، فإما الموت ، أو النفي خارج بطرسبورج .

تحدد تاريخ المبارزة يوم ٢٧ يناير ١٨٣٧ . وفي ٢٢ ديسمبر صدر العدد الرابع من " المعاصر " وبه " ابنه الآمر " .

. . . حانت لحظة المبارزة . لقد أصاب " دانتيس " بوشكين في مقتل. عاش بوشكين بعدها يومين وهو يصارع الموت والألم برجولة وتجلد كان اصدقا « يتناوبون الجلوس الى جواره . وفي صباح ٢٩ يناير طلب من زوجته ان يأكل ، وأغمض عينيه لحظة ، ثم فتحها وقال بصوت هامس : " انتهت حياتي . . أشعر بضيق في التنفس . . أشعر اني أختنق . . " وفاضت روحه الى بارئها .

منذ الصباح وحتى المساء توافدت جماهير غفيرة لتوديع جثمان الشاعر العظيم عدا أبناء "دوامة الأضواء " لم يظهروا عند وفاته أو أثناء رقاده .

# باشعاره شيد لنفسه قثالا شامخا . . : -

فى الشالث من فسراير ١٨٣٧ نُـقل جـشمانـه إلى قرية "ميخايلوفسكايا". رافقه صديقه الكاتب" تورجينيف" في مشواره الأخير الى دير" سفيتاجورسك" حيث دفن الجثمان.

ظن القيصر انه قد تخلص من الشاعر قاما ، فهو قد مات ، وجثمانه 
دُفن في قرية نائية . لكن هل لن له اشعار برشكين أن يصوت 
وينتهمي ١ ١ .. لقد كتب بوشكين في آخر أيامه قصيدة كانت بثابة 
الوصية ، قيَّم فيها نفسه على نهج شعراء أوروبا في هذا الوقت . كان 
يعرف مدى شعبيته وحب الناس له :

سأظل لفترة طويلة محبوبا من الشعب لان المشاعر الطيبة بشعرى قد أيقظت والحرية في زماني الصعب قد مجدت والى الرأفة بالشهداء قد دعيت.

ان هامة تمثاله الذى شيده بالشعر - على حد تعبيره - تعلى هامة تمثاله أشهر قياصرة روسيا ، والحشائش الخضراء لن تنمر أبدا الى جواره ، من كثرة خيطى الأقدام ، التى ستحضر لزيارته .. مأروع هذه الصورة !.. لقد قال عنه الأدباء والنقاد المخلصون أجمل الكلمات ، لكن لم تصل بلاغة وصف أحدهم هذا الحد .

# لماذا " الفجر " و " ليالي مصرية ) ؟

لقد اخترنا أن يجمع كتاب واحد ترجمه القصة الشعرية " الغجر " والقصة التى لم تحكمل " ليالى مصرية " لوجود أكثر من شئ يجمعهما . أولا : فيهما تظهر بوضوح احدى أهم " التيمات " التى سيطرت على فكر بوشكين واستحوذت على ملك إلهامه وهي " البحث عن الحرية " بشتى أنواعها . فأبطاله يتغنون بالحرية الفكرية والشخصية والاجتماعية السياسية . كما تجمعهما صفة أخرى مميزة لانتاج بوشكين الأدبى . . ألا وهي العالمية . وثالث ما يجمع هذين العملين أن بوشكين بدأ كتابتهما في نفس الفترة الزمنية تقريبا . بمعنى أنه بدأهما وهو تحت تأثير مزاج نفسي واحد ناتج من أحداث بذاتها . ففي عام ١٨٢٤ بينما ينفعل بوشكين بالأحداث الثورية التي تجرى في اليونان وأسبانيا ، وبينما يتابع نمو الحركة الثورية بين الضباط النبلاء في جيش روسيا (حركة الديسمبريين) بدأ يكتب " الغجر " وقصيدة " كليوباترا " ، التي مصرية " .

# « الغجر »

قصة شعرية

# الغجسر

#### مقدمية

تحتل القصة الشعرية " الغجر " مكانة بارزه بين مؤلفات بوشكين . وقد يرجع ذلك الى سببين : الأول ، أنها تدور حول الموضوع الرئيسى ، الذى طللا ألهم قريحة الفنان الشاعر طوال حياته ، ألا وهو البحث عن الحرية . والثانى ، أن القصيدة تعكس جانبا آخر فى موهبة الشاعر ، وهو عدم التقيد بالمحلية ، أي العالمية .

بدأ بوشكين كتابة القصة الشعرية " الغجر " في يناير ١٨٢٤ في مدينة "أوديسا " . كتب منها ١٤٥ بيتا فقط . ثم عاد وأقها في اكتوبر من نفس العام في مدينة " ميخايلوفسكايا " . نظم الـ ٣٩٤ بيتا الأخر في فترة لاتتجاوز عشرة أيام .(١)

وبهذا يكون بوشكين قد نظم القصيدة أثناء فترتى منقاه : الجنوبى ، والشمالى ، بينما يُحَضَّر أصدقاء من الضباط الديسمبريين لحركتهم الثورية ، التى قاموا بها فى ١٤ ديسمبر ١٨٢٥ . لقد نالت قصيدة " الغجر " اعجابهم ، لأنها تتغنى بالحرية ، وتصف النظام الاجتماعى – السياسى آنذاك " بأغنية رتيبة يرددها العبيد " . وبعد حركة الضباط فى ديسمبر ١٨٢٥ ، وما تلاها من أحداث ،

 <sup>(</sup>١) بالاضافة الى هذا ، وجد الباحثون فى المسودات مشهدا لم تتضمنه القصيدة ،
 على الرغم من الجهد المبذول فبه . المشهد يصور «أليكو» يناجى طفله فى المهد ،
 ولم يتوصلوا الى السبب الذى جعل بوشكين لا يُضَمّنِه القصيدة .

أرجأبوشكين نشر القصيدة كاملة . ولم تظهر الا في عام ١٨٢٧ بدون ترقيع ، مع اضافة ملحوظة : "كتب في عام ١٨٢٤ " .

ومن الطريف أن بعض أحداث وشخصيات القصيدة تحاكى أحداثا وشخصيات حقيقية صادفت الشاعر نفسه . فمن المعروف أن بوشكين تغيب بضعة أشهر ( قبل عام ١٨٢٦ ) . وعُرف بعد ذلك بوقت أنه كان يتنقل في أراضي وسهول " مولدافيا " مع قافلة من الفجر . وقد اشار بنفسه في الخاقة الى ذلك . لقد أعجب بوشكين بالحرية التي يتمتع بها الفجر في اسلوب حياتهم . فلهم كل الحرية في التنقل بين السهوب والانطلاق والتحرر من " عبودية المدن الخافقة " . وماشخصية الشاعر المنفي الى الجنوب إلا الشاعر الروماني القديم " أوفيدي " ، الذي كان بوشكين معجبا به ، وهو يشبه مصيره الشخصي بمصير " أوفيدي " . كما أن الأغنية ، التي تغنيها " زمفيرا " ، أغنية حقيقية ، جماعية ، راقصة يغنيها الغجر باللغة المولدافية . وقبل نشر القصيدة طلب بوشكين كتابة النوتة الموسيقية الها . وبالفعل ثم له ماأراد ، ونُشرت الأغنية بماحبة النوتة الموسيقية .

ان لمحات وأفكار كثيرة لبطل القصيدة ماهى الاحقيقة أفكار بوشكين ، " فأليكو " الهارب من حياة المدن ، بحثا عن الحرية يشبه شخصية " أسير القوقاز " وكلاهما يشبهان الى حد ما بوشكين نفسه . فنراه يعرض رأيه فى " مجتمع الاضواء " (١) بصراحة على لسان " أليكو " حيث " يخجلون من الحب ، ويطاردون الفكر ، يتاجرون بحريتهم ويحنون رؤسهم لعلية القوم ، يتوسلونهم نقودا واغلالا " .

<sup>(</sup>١) انظر التقديم.

" ويُرجع النقاد نجاح القصيدة لشخصية " أليكو " وما أتى على لسانه من نقد لمجتمع اللدينة ، " مجتمع الأضواء " وعلى الرغم من أن بوشكين نهج فى رسم هذه الشخصية نهج الشاعر الأنجليزى الرومانسى " بايرون "، إلا أنه اختلف عن شاعره المفضل بأنه أوضح مأساوية الفلسفة الرومانسية ، وعدم جدوى الحرية الفردية ، وهزيمة الأنانية . " فأليكو " حين يهرب من مجتمعه يحمل معه أينما ذهب كل ما يكرهه فيه . لقد أكد بوشكين من موقع الفكر الواقعى أن " الهروب " الرومانسى لايفير من الواقع شيئا . ولقد احتسب النقاد لبوشكين هذا الموقف لأنه حمى الأدب الروسى من تأثيرات بعض الثقافات الأخرى المؤلف.

\* \* \*

#### الشخصيات حسب ترتيب الظهور في القصيدة

- ۱- شیخ غجری .
- ٧- زمفيرا : ابنته .
- ۳- أليكو: شاب حضرى ، هارب من حكم القانون . يقع في غرام
   زمفيرا ، ويتبعها الى أى مكان .
  - ٤- شيخ عجوز من الحضر ، كان قد نُفي الى الجنوب .
  - ه- ماريولا: من نساء الغجر ، والدة زمفيرا وزوجة الشيخ الغجرى .
    - ٦- شاب غجري تحبه زمفيرا .

في جمع صاخب يرتحل الغجر في بيسارابيا (\*). اليوم عند النهر يبيتون في خيمهم البالية . لمخيمهم مرح الحرية والانطلاق وهدأة الحلم تحت قبة السماء ؛ بين عجلات عرباتهم حيث القوا بسطهم شعلة مُتَقدة ، حولهاعائلة تجمعت تطهو العشاء . في العراء خيولهم ترعى ؛ وخلف الخيمة يرقد حرأ دب أليف. وسط السهوب كل ماحولهم عارم بالحياة : هموم الاسر الوديعة ؛ التي تأهبت للرحيل مع الصباح الى مكان آخر قريب ؛ أغاني الزوجات ، صياح الاطفال ورئين سندان السير. وهاهو صمت النعاس يهبط على قافلة الغجر المتحلين.

 <sup>(\*)</sup> بيسارابيا : هي المنطقة المعروفه الان يجمهورية مولدافيا السوفيتية (المترجم)

ولايخترق سكون السهوب سوى نباح الكلاب ، او صهيل الخيل . انطفأت النيران ، وعم السكون المكان ، يتألق القمر وحده من علياء السماء يضي قافلة الغجر الهادئة. في احدى الخيام شيخ لاينام ، يجلس امام جمرات يتدفأ بآخر لهبها، ويحدق في الخلاء البعيد ، المغطى بغلاله من بخار الليل. ابنته الصبية ، التي اعتادت الانطلاق والحرية ذهبت تتنزه في الاراضي الخالية . ستأتى ؛ ولكن هاقد اسدل الليل ستاره ، وسرعان ماسيغادر القمر سحب السماء البعيدة ، ـ وزمفيرا لم تعد بعد ؛ وعند العجوز يبرد العشاء المتواضع .

لكن هاهى زمفيرا . وفى اثرها عبر السهب يسرع شاب ؛ لايعرفه الفجرى العجوز .

تقول الصبية: - " باوالدي ، -احضرت معى ضيفا ؛ وحدته خلف التل في السهب ودعوته ليقضى الليلة عندنا. يريد ان يصبح غجريا مثلنا ؛ يتعقبه حكم ألقانون ؟ لكن سأكون صديقته . اسمه أليكو – وهو مستعد ان يتبعني حيثما أكون " . الشيخ - سعيد بحضورك . ابق حتى الصباح تحت سقف خيمتنا او لتبق اذا شئت معنا لوقت أطول. انا پاینی مستعد ان اقتسم معك الخبز والمأوى . كن واحداً منا - واعتد حياتنا ، الحرية والتجوال الفقير -وغدأ مع بزوغ الفجر سنرحل معا في عربة واحدة ؟ ولتحترف صنعه بابني: كأن تطرق الحديد ، او تنشد الاغاني مصطحبا الدب تطوف القرى .

ألبكو

- سأبقى معكم .

بها الاطفال بلعيون ؛

زمفيرا

- سيكون لي : من ذا الذي سيبعده عنى ؟ لكن تأخر الوقت . . القمر الفتي قد غاب عن السماء ؛ وكسا الظلام الحقول ، ورغما عنى يغلبني النعاس . . .

نور الصباح يغمر المكان . الشيخ يطوف بهدوء حول الخيمة الساكنة. - " انهضى ، يازمفيرا : الشمس تشرق بنورها ، استيقظ ياضيفي ! لقد حان الوقت لتستيقظا ! غادرا ، ياصغيراي ؛ فراش النعيم ! " . . وتدفق القوم في صخب، حلوا الخيام ، والعربات اعدوها للمسير. وتحرك كل شيئ في أن واحد - وها هو الحشد يسير في السهول الخالية. فوق ظهور الحمير عُلقَت السلال

الازواج والأخوة ، الزوجات ، الفتيات ، الشيرخ والفتيان يتبعون ؛ يتعالى الصياح ، والضجيج ، وأغانى الغجر ، ومجرة الدب ، وقعقعة ملولة تصدر عن اغلاله ، اسمال مُبرقشة زاهية الألوان اطفال وشيوخ أشباه عراة ؛ المحاديث المزمار ، صرير العربات كل شئ فقير ، بدائى وهمجى ، لكن كم هو عارم بالحركة والحياة ، كم هو غريب عن ترف حياتنا الميت ، كم هو غريب عن حياتنا اللاهية ، كم هو غريب عن حياتنا اللاهية ، كم هو غريب عن حياتنا اللاهية ،

\_\_\_\_\_

يتطلع الفتى بضجر الى السهل المقفر وسبب حزنه الخفى ماتجراً على تفسيره لنفسه . سوداء العينين زمفيرا معه ، وهو الآن أحد الاحرار فى العالم ، والشمس فوقه مرحة تتألق بجمال الظهيرة ؛

لماذا قلب الفتى مضطرب ؟ أى هم هذا الذى يضنيه ؟

عصفور الجنة لابعرف الهموم أو الاعمال ، ولا يهتم بأن ينسج عش يدوم مدى الأيام ؛ في الليل الطويل فوق الغصن ينام ، وعند شروق الشمس الارجوانية يسمع العصفور صوت ريه ينهض يرقص ويغنى . بعد الربيع زينة الطبيعة ، يحل الصيف الحار، وبالضباب والغيم والامطار يأتي الخريف المتأخر: فتضجر الناس وتبتأس ؛ ويرحل العصفور الى بلدان بعيدة ، الى منطقة دافئة ، وراء اليُّم الازرق الى أن يعود الربيع.

مثله كالعصفور خالي البال هذا الطابد المهاجي ماعرف عشاً به الأمان ولا لشيئ تَعَوَّد . بامكانه الذهاب الى اى مكان ، وله سقف للمبت حيثما كان ؛ يستيقظ في الصباح، ويُسَلُّم يومه لمشيئة الإله ، ولم يتمكن صخب الحياة من أن يكدر كسل قلبه. احيانا كانت بالمجد الخلأب تغربه نحمة نائبة ؛ وكانت الرفاهية والمسرات تظهر في حياته مباغته ؛ وفوق رأسه الوحيد كثيراً ماقصف الرعد قصفا ؛ لكنه بلا مبالاة كان ينعس سواء كان الطقس عاصفا أو صحوا. وهو يحيا ولا يعترف بسلطان القدر الغادر الاعمى ؛ ولكن ، رباه ! كم كانت تلهو الرغبات بنفسه المنقادة الخانعة! وياله من قلق كانت به

فى طيات قلبه المعذب عارمة ! هل خمدت رغباته منذ زمن بعيد ؟ وهل لأجل طويل ؟ مهلاً ، بل ستفيق من جديد !

\_\_\_\_\_\_

زمفیرا - قل لی ، یاصدیقی : ألست آسفا علی ماترکته الی الأبد ؟

> أليكو - وماالذي تركته ؟

> زمفيرا - انت تدرك : أهل وطنك ، المدن .

أليكو
- علام الأسف؟ آه لو تعرفين ،
لو تتصورين
عبودية المدن الخانقة!
الناس فيها محشودة خلف الاسوار
لاتتنسم برودة هواء الصباح ،
ولاتستنشق شذا الربيع في المروج؛

انهم يخجلون من الحب ، ويطاردون الفكر ، يتاجرون بحريتهم ، يحنون رؤسهم لعليه القوم . يتوسلونهم تقودا واغلالا . ما الذى تركت ؟ قلق الخيانة ، حكم الباطل ، الاضطهاد الجنونى من الناس ، أم العار الجليل ؟

> زمفيرا - لكن هناك المهانى الضخمة ، والبساط متعددة الألوان ، هناك اللهو ، والولائم الصاخبة ، وما أبهى ملابس الصبايا هناك !

أليكو
- وما قيمة صخب المرح واللهو في المدينة ؟
حيث لا يوجد الحب ، لايوجد المرح .
اما عن الصبايا . . فكم تفضليهن ،
بلا ثياب فاخرة ،
بلا لآلئ ، ولا عقود !
لا تتغيرى ، ياصديقتى الحانية !
اما أنا . . فلى رغبة واحدة

### ان اقاسمك الحب ، واوقات الفراغ ومنفاى الاختياري !

الشيخ - تحبنا ، بالرغم من نشأتك وسط القوم الاثرياء . الا ان الحرية ليست دائما مُحببة لن اعتاد الرفاهية والنعيم . عندنا ، يابني ، حكاية نتوارثها : ذات يوم ، نفى القيصر الينا احد اهالي الجنوب. ( لقد نسبت اسمه الصعب ، وكنت سابقا أعرفه . ) يحساب السنين كان شيخا، لكنه كان شابا بروجه الردود. كانت عنده موهية رائعة للغناء، وصوته كان كخرر الماء. احسناه حميعا ، كان يعيش على ضفاف الدانوب، لايؤذي احداً ، بستهوى الناس بحكاياته ، لم يكن يدرك شيئا، كأن كالاطفال ، ضعيفا وحلا ؛

كان الغرباء يصطادون من اجله الوحوش والاسماك في الشياك ؛ وعندما يتجمد النهر السريع وتقصف أعاصير الشتاء، بالجلود ذات الوبر الوفير بدثرون العجوز الطاهر: لكن مشاغل الحياة الفقيرة لم يستطع ان يعتادها أبدأ ؛ كأن بطوف ناجلا ، شاحيا ، ويقول: إن الله غاضب عليه لذا يعاقبه على جريمته . . . كان ينتظر: هل ستأتى ساعة الخلاص. وظل الحنين الى الوطن يضني البائس ، وهو يتسكع على ضفاف الدانوب، يذرف الدمع المرير، كلما ذكر بلده البعيد . وساعة احتضاره أوصى بأن تُنقل الى الجنوب عظامه ، التي طال بها الحنين والضني ، وليس للموت أن يريحها فهى ضيوف غريبة بيننا! أليكو
- هكذا اذاً مصير أبنائك ،
ياروما ، أيتها الامبراطورية العظيمة ! . .
ياشاعر الحب ، ياشاعرالآلهة ، (\*)
أخبرنى - ما هو المجد ؟
اهو صدى القبور ، أم صوت استحسان ،
ام حديث تتناقله الأجناس ؟
ام هو قصة تحت سقف خيمة داخنة
يرويها بدائى من الغجر ؟

\_\_\_\_\_

انقضى عامان . والوضع كما كان يطوف الفجر جمعا وديعا ؛ كسالف عهدهم يجدون فى كل مكان حسن الضيافة والأمان . أحتقر أليكو أغلال المدنية ، وأصبح حرأ مثل الغجر ، يدون مشاغل أو أسف يقضى أيامه يرتحل . لم يزل كما كان ؛ والعائلة على حالها ؛ لقد ألف حياة الغجر ،

<sup>(\*)</sup> يقصد الشاعر الروماني اوڤيدي نازون . (المترجم)

يحب ظلال خيامهم ، وبهجة الكسل الأزلى ولغتهم الفقيرة ذات النغم. والدب ، الشارد عن وجار عشيرته ، ضيف يكسوه الوبر في خيمة أليكو . في القري ، على امتداد السهول ، بالقرب من منزل ريفي مولدا في (\*) امام الجمهور الحذر يرقص الدب متثاقلا ويجأر ويقرض سلسلته المضجرة ؛ يتكئ الشيخ على عكازه الذي يصحبه في الطريق، ويدق في كسل على الدف، أليكو يقود الدب وهو يغنى ، زمفيرا تدور على اهل القرية تجمع عطاياهم الاختيارية وعند حلول الليل ؛ ثلاثتهم يطهون قمحاً جريشاً ؛ ينعس الشيخ - ويهدأ كل شئ . . . الخيمة في سكون وظلام .

<sup>(\*)</sup> نسبة الى مولدافيا (المترجم) .

يُدفئ الشيخ بشمس الربيع دماء التي بردت ؛ وتغنى ابنته للحب عند الأرجوحة . يصغى إليها أليكو ووجهه يشحب .

زمفیرا - " زوجی العجوز ، زوجی الرهیب حتی لو تذبحنی ، حتی لو تحرقنی ! صامدة سأظل ! لا یرعبنی سکینك ولا نیران اللهیب . اکرهك ، احتقرك ! أحب غیرك ، وأموت فی هواه " .

> ألبكو - أسكتى . لقد ملك غناءك ، لا احب الاغانى الهمجية .

> زمفيرا - لاتحبها ؟ وما شأنى بذلك ! انما أغنيها لنفسى .

" حتى لو تذبحنى ، حتى لو تحرقنى ! لن اخبرك بشئ عنه ؛ یازوجی العجوز ، یازوجی المخیف ، انت لن تعرفه . یفوق الربیع فی نضارته ، یفوق یوم الصیف فی حرارته ، ما أصیاه ، وما أجرأه ! وحیه لی ما أغربه !

> كم داعبته فى هدأة الليل ! وكم ضحكنا وقتها من شيبتك ! "

أليكو - المكتى ، يا زمفيرا ! أنا راض بحالى . .

زمفيرا - اذأ ، فهمت أغنيتي ؟

اليكو

- زمفیرا!

زمفيرا - لك ان تغضب ماشئت ،

اغا أقصدك بغناي.. ( تنصرف وهي تغني : يازوجي العجوز ، . . الح ) الشيخ - نعم . اذكر هذه الاغنية نُظمَت في ايامنا ، ومنذ زمان من أجل التسلية بتغنى بها الناس عندنا. كانت حبيبتي ماريولا احيانا تتغنى بها، وهي تتدفأ بالنار ، وتهدهد طفلة لنا ، كان ذلك في ليالي الشتاء الباردة ونحن في الطريق نرتحل ، في البراري على ضفاف كاجول . (\*) تتباعد السنون في مخيلتي وساعة بعد الأخرى تتوارى وتغرب ؛ لكن هذه الأغنية انغرست في أعماق أعماق الذاكرة.

هادئ كل شئ أثناء الليل . يزين القمر سماء الجنوب اللازورية ، ايقظت زمفيرا الشيخ : - " آواه ، ياوالدى ا ان أليكو مخيف أصغى الى انه اثناء حلم ثقيل

<sup>(\*)</sup> احد فروع نهر الدانوب . على ضفافه عام ١٧٧٠ أحرز الجنود الروس نصرًا هائلًا على الأتراك . (المترجم)

يئن وينتحب ."

الشيخ - لاتقربيه . والزمى الصمت . سمعت حكاية روسية تقول : الآن فى منتصف الليل يختنق نفس النائم بسبب الروح التى فى المنزل ؛ وقبيل الفجر ستنصرف ، اجلسى معى

زمفیرا -- والدی ۱ انه یهمس باسمی : زمفیرا ۱

> الشيخ - انه يبحث عنك فى الحلم : فأنت عنده أغلى من الكون .

زمنيرا

- أنفر من حبه ، لقد مللته ؛ قلبي يرجو الحرية -لأنى . . ولكن أنصت ! أتسمع ؟ ينطق اسما آخر . .

الشيخ

-- اسم من ؛

زمفیرا - سامع یاوالدی ؟ انات مبحوحة صریر أسنانه عنیف ! . . كم هو مخیف ! حتما سأه قظه . .

> الشيخ - لاداعى . لاتطاردى الروح الليلية -ستنصرف من نفسها . .

زمفیرا - لقد تقلب علی فرشته . یهم بالنهوض ، ویدعونی . . لقد استیقظ -سأذهب الیه - وداعا یاوالدی ، ولتنم .

> أليكو أين كنت ؟

زمفیرا - كنت جالسة مع والدى . ثمة روح كانت تضنيك ؛ اثناء نومك ، كانت تعانى نفسك العذاب ؛ لقد أفزعتنى : فى منامك ، تُصر بأسنانك

وتدعوني باسمى .

البكو

- كنت أحلم بك . رأيت ، كأن بيننا . . رأيت أحلاما مفزعة !

زمفيرا - لاتصدق الاحلام المضللة .

أليكو

– آه ، انا لا اصدق شيئا : لا الأحلام ، ولا الوعود المعسولة ، ولا حتى قلبك .

\_\_\_\_\_\_\_

الشيخ

ب علام ، أيها الفتى المتهور ، تتنهد دائما ؟ الناس هنا أحرار ، والسماء صافية ، والزوجات يشتهرن بالجمال .

> ألبكو -لم تعد تحبني ، ياوالدي .

لاتبك : سيقضى عليك الحزن .

الشيخ - أهدأ ، ياصديقي : فهي طفلة . تكدر نفسك بدون داع: حيك لها حزين صعب ، اما قلب المرأة - فلاه . أنظر: يعيدا تحت قية السماء بتنزه القم الطلبق، بمرعلي الطبيعة جمعاء يسكب بالتساو نوره الوضاء. يعرج على احدى السحابات فيضيئها بيهاء شديد -ثم - ينتقل الى أخرى ، وفي ضيافتها أيضا لايمكث الكثير. من ذا الذي يحدد له مكانا في السماء ، قائلا: توقف هناك! من ذا الذي يقول لقلب الصبية أحب واحداً ، ولا تتغير في هواك ؟ فلتهدأ ، يايني .

أليكو - كم كانت تحبنى ا يالكيف كانت فى حنان ولطف تميل على ، وتقضى هكذا ساعات الليل فی هدأة عزلتنا ! إنها تمتلئ بمرح طفولی ، وكثيرا ماكانت بشرثرة ظريفة أو بقبلة لطيفة تبدد شرودی فی ظرف دقيقة ! . . ثم ماذا بعد ؟ زمفيرا خائنة ! فترت مشاعر زمفيرا خائنة !

الشيخ

وقعت احداثها لى أنا تلك الرواية .
منذ عهد بعيد جدا كان الدون
لم يهدده بعد قوم الروس ( كما ترى ، يا أليكو ، انى استعيد
أحزانا قديمة ).
كنا وقتها نخاف السلطان ؛
وكان باشا يحكم بودجاك (\*)
من الأبراج العالية في اكرمان - (\*\*)
كنت شايا ، ونفسى

- أصغ الى : سأحكى لك حكاية

في ذاك الوقت كانت تفور وتغلى من السعادة ،

<sup>(\*)</sup> الجزء الجنوبي من بيسارابيا (مولدافيا حاليا) . (المترجم) (\*\*) مدينة في مولدافيا . (المترجم)

ولاخُصُلة واحدة فى شعرى المجعد كانت قد أشيبت بعد ، -بين الصبايا الملاح كانت صبية . . لاوقات طويلة كنت أتأملها ، كالشمس ، وأخيرا صارت لى . . .

وآه ، شبابی مسرعا ولی ، کبرق النیزك الدانی ! وانت ، یازمان الحب ، انقضیت اسرع منه : فقط لعام حب ماریولا لی دام .

حدث ذات مرة بالقرب من نهر كاجول (\*)
ان التقينا مع قافلة من الغجر أغراب ؛
نصبوا خيامهم
قرب خيامنا عند الجبل ،
وأمضينا ليلتين معا .
وفي الثالثة رحلوا ، -

<sup>(\*)</sup> احد قروع نهر الدانوب . (المترجم) .

وتركت ماريولا طفلتنا ،
ورحلت خلفهم .
كنت نائما فى هدوء وعندما بزغ الفجر ،
استيقظت ، فلم أجد رفيقتى !
رحت ابحث عنها ، أناديها - ضاع حتى أثرها .
اخذت تبكى زمفيرا حزينة ،
وكذلك فعلت . ومنذ هذا الوقت
سئمت كل من فى العالم من فتيات ،
وبينهن ناظرى
ما أنتقى أبدا رفيقة جديدة ،
وساعات فراغ الوحدة
لم أعد أقتسمها مع أحد .

أليكو

- وكيف لم تسرع لتوك فى أثر الجاحدة ، وفى قلب كل من سلبك إياها ، وفى قلبها الغادرة لم تغمد خنجرك ؟

الشيخ

- وما الداعى ؟ إن الشباب فى حريته يفوق الطير ؟ من ذا الذى بإمكانه كبح جماح الحب ؟ السعادة تتعاقب على الجميع ؛ وما كان ، لن يصبح من جديد .

ألىك

- لست من هذا النوع - لا ، هكذا بهدو، لا أتخلى عن حقوقى ! أو على الأقل فلأستمتع بالانتقام . لا ! لو أنى عند البحر على حافة ربوة وجدت عدوى نائما ، اقسم لك ، حتى قدمى ماكانت ساعتها لترحم هذا الآثم ! وفى خضم البحر ، دون أن يشحب لونى ولهول يقظته المفاجئ كنت أوجه عتابى بضحكات شرسة ، ولظل لفترة طويلة دوى سقطته مضحكاً ومجتعاً لى .

\_\_\_\_\_

غجری شاب - واحدة أخرى . . . قبلة أخرى . . .

زمفیرا - حان وقت عودتنا : فزوجی غیور وشرس .

الفجري

- قبلة واحدة . . لكن أطول ! . . . للوداع .

زمفیرا - إذاً وداعاً الی أن يحضر . الفجری - قولی لی - متی نلتقی مرة أخری ؟

> زمفيرا - اليوم ، ما ان يغيب القمر ، هناك ، خلف التل عند القبر . . .

> > الغجرى - تخدعني الن تحضر ا

زمفيرا - ها هو قادم ! أجر ! . . . بل سأحضر ، ياحبيبى . ------

> اليكو نائم . فى ذهنه يبرق حلم مبهم ؛ يفيق صارخا والظلام يكتنفه ، يبسط يده وتعتريه الغيرة ؛ ولكن اليد المتهيبة

تتشبث بالأغطية الباردة رفيقته بعيدة عنه . . .
نهض هلعا وراح ينصت . . .
المكان هادئ - اعتراه الخوف ،
يتصبب عرقا ساخنا وباردا ؛
يتصبب عرقا ساخنا وباردا ؛
يجول حول العربات ، يبدو مخيفا ،
ساكن كل شئ ، والحقول صامته ؛
ومظلمة ؛ فقد غاب القمر خلف الضباب ،
ومن النجوم ينبلج بالكاد ضوء شاحب شحيح ،
ويظهر على الندى اثر خفيف
ويظهر على الندى اثر خفيف
يؤدى الى ماوراء التل البعيد :
يسير مسرعا ، صبره قد نفذ ،

فى نهاية الطريق قبر يلوح أمامه بلونه الأبيض . . . الى هناك قدميه الواهنتين يجرهما ، ويضنيه هاجس ، شفتاه ترتعشان ، ركبتاه ترتعدان ، مازال سائرا . . . وفجأة . . . أم أن هذا حلم ؟ فجأة يرى شبح جسدين متلاصقين

ويسمع همسا قريبا -فوق قبر العار والخزى .

الصوت الاول . . . خان الوقت كي أنصرف . . .

الصوت الثانى

- انتظری . . .

الصوت الاول - حان الوقت ، ياحبيبي .

الصوت الثاني - لا ، لا ، تمهلي ، فلننتظر بزوغ الصباح .

> الصوت الاول - تأخر الوقت .

الصوت الثانى - كم تحبين بوجل . دقيقة ا

الصوت الاول

- ستقضى على .

الصوت الثانى - دقيقة ؛ الصوت الاول - ماذا لو أثناء غيابى افاق زوجى ؟

ألبكو - ها قد أفقت . الى أين ! لاتسرعان كلاكما ، تسعدان عند القبر ، حتى هنا .

زمفيرا - صديقي ، أجر ، أهرب . . .

اليكو - قف ! الى أين ، أيها الشاب الوسيم ؟ أرقد ! ( يغمد أليكو سكينا في جسد الشاب الفجري .)

زمفيرا

- أليكو ا

الشاب الغجري -- إنى أموت . . . - ألبكو ، أنت تقتله ا انظر: لقد تلطخت كلك بالدماء! أواه ، ماذا فعلت ؟ ألىك والآن تنسمي حبه . زمفيرا - لا ، كفاك ، لم أعد أخشاك ١ -إنى أحتقر وعيدك ، وألعن جريمتك الشنعاء . . أليكو - موتى أنت أيضا ا ( يطعنها .) - أموت وأنا أهواه . . . الشرق ، يضيئه الفجر ، فيتألق. أليكو خلف التل،

والخنجر في يده ، ملطخ بالدم يحلس على حجر القبر. الحثتان ملقتان إمامه ؛ وجه القاتل ببدو مخيفا. أحاطوه الغجر وجلون واحتشدوا حوله منزعجون بالقرب قبرأ بحفرون. ستعاقين النوحات حزينات ويضعن فوق أعين الجثتين القبلات. بجلس الأب العجوز وحيداء في القتبلة المسجاة بحملق لقد أصابه الجزن بشكله الأخس. بينما رفعوا الجثنين ، حملوهما ، وفي حضن الارض البارد انزلوهما ، وأرقدوا زوج الشباب. ألبكو من يعبد باقتهما يشاهد كل شئ . . وعندما دفنوهما ، واخر حفنة تراب أهالوها عليهما ، في صمت وبطء انحني ومن فوق الحجر على العشب هوي .

عندئذ تقدم العجوز من أليكو وقال : - " أرحل عنا ، أيها المتعال ! نحن قوم فطريون ؛ وليس لدينا اى قانون ، 
لانعذب ، ولا نشنق الآدميين لا حاجة لنا بالدم والأنين ولكن لا نريد أن يحيا معنا قاتل أثيم ... 
أنت لم تُخلق للحياة البدائية ، 
انت تريد لك وحدك الحرية ؛ 
صوتك سيكون مفزعا بالنسبة لنا : 
لأن من صفاتنا الطيبة والوجل 
وأنت شرير جرئ - أتركنا وأرحل ، 
وداعا ، ولتكن السلامة رفيقا لك ."

قال ذلك - ثم فى حشد صاخب غرك مخيم الغجر الرحالة من وادى المبيت الرهيب . وسرعان ما فى السهول على بعد اختفى كل شئ ، عدا عربة واحدة ، يغطيها بساط بال حقير ، كذلك يحدث أحيانا قبيل الشتاء فى الصباح الملوء بالضباب ، عندما يرتفع محلقا فوق السهوب سرب متأخر لطائر الغرنوق يصيح متجها الى الجنوب ،

يحدث أن يبقى احد الغرانيق حزينا ، وهو برصاصة قاتلة قد أصبب والى جواره أرخى جناحه الجريح . هبط الليل ؛ داخل العربة المظلمة لم يوقد أحد النار ، وتحت سقف العربة المتحرك لم تعرف عين النوم حتى الصباح .

### خاتمة

بقوة الشعر الساحرة في ذاكرتي الضبابية لشد ماتصحو الذكريات لأيام حزينة ، وأخرى راثعة .

فى هذا البلد ، حيث لزمن مديد لم يخفت صدى العراك الرهيب ، حيث قد أمُليَّت الحدود وفرضها الروس على استنامبول ، حيث صقرنا القديم ذو الرأس المزدوج (\*) مازال يضج بجد السلف ، وسط سهوب هذا البلد عند مشارف المعسكرات القديمة

<sup>(\*)</sup> شعار الدولة لروسيا وجيوشها في ذلك الوقت . (المترجم).

صادفت عربات للفجر مستكينة ، الحرية الوديعة . خلف جموعهم الكسالى كثيرا ماطفت فى الصحارى ، قاسمتهم طعام من الابهة خالى وامام مواقدهم غت الليالى . التاء ترحالهم البطئ أحببت واسم ماريولا الحبيبة وادهن طويل تذكرت ورددت .

وليس للسعادة بينكم أيضا مكان ، يا أيناء الطبيعة البؤساء ! . . وتحت خيمكم المزقة تعيش أيضا الأحلام المُقْلِقة ، وتعريشاتكم المتنقلة في البوادي ، لم تنجكم من الويلات ، فالرغبات المحتومة في كل مكان ، ولا دافع للقدر مهما كان .

1XYL

# « ليالي مصرية »

(قصة لم تكتمل . . )

## کلیوباترا . . لیالی مصریة ( تصدله تکتمل )

### هذه القصة الشيقة . . لم تكتمل . . (١)

كان بوشكين ، شاعر روسيا الأكبر تراوده من وقت لآخر فكرة الكتابة عن كليوباترا وغط حياتها المتحرر من كل قيد إلى حد الانحلال . ففي عام ١٨٢٤ كتب قصيدة بعنوان " كليوباترا " ثم أعاد صياغتها في عام ١٨٢٨ ، ثم استخدم هذه الأشعار في قصة " ليالي مصرية " على لسان الشاعر الايطالي المرتجل . ويثبت الياحثون الروس أن بوشكين كان ينوى أن يُضمن " ليالي مصرية " ما كتبه عن كليوباترا شعراً بعنوان " ايزنسكي " ونثراً بعنوان " أمضينا المساء في البيت الريفي " .

ومنذ السطور الأولى فى القصة يستشعر القارئ الضجر الذى يملأ نفس بوشكين من القيود التى تكبله . فنراه يمتبر مرهبة كتابة الشعر التى وهبها الله لبطله الشاعر – " آفة " يجب أن ينفيها عن نفسه كلما وكيفما أمكن – وهو يصف بأسلوب ساخر مايتعرض له الشعراء من قيود فى المجتمع . وسيجد القارئ أن الموضوع الذى اختاره تشاوسكى ليطرحه على الشاعر الإيطالي المرتجل ذو دلالة هامة : فهو يتعلق بحرية الشاعر فى أن يختار الموضوعات التى يكتب عنها ، وعَبَرُ على لسان الشاعر الايطالي تعبيرا بليغاً جميلا بهذا الشأن . فهو يريد للشاعر فى الشاعر الايطالي تعبيرا بليغاً جميلا بهذا الشأن . فهو يريد للشاعر فى

 <sup>(</sup>١) نشرت ترجمه هذه القصة إلى اللغة العربية لاول مرة في المجلة الثقافية اللبنانية " الطريق " العدد الثاني لعام ١٩٧٩ لنفس المترجم .

الكتابة تلك الحربة التى تتمتع بها " الربع " فى أن تهب فى المكان الذى تشاء لتحرك ماتشاء دون سواه ، وحربة " الصقر المهيب المخيف " أن يقف " على ما يريد وإن كان " جلع شجرة ذابل " تاركا " أعالى إلمبال والابراج " ، وحربة قلب ديدمونة فى أن تختار مايراه الجميع غير مناسب لها "ذلك العبد الأسود ".

ومن المحتمل أن تكون شخصية الشاعر - الرتجل مستوحاة من الطباعات بوشكين عن الشاعر الألماني المرتجل ماكس المجيشفارتس الذي قام بجولة فنية في روسيا عام ١٨٣٧ . وكانت موهبة ارتجال الشعر موجودة ايضا في شاعر بولندي يعرفه بوشكين جيدا هو آدم ميتشكيفيتش .

وراضع أن بوشكين قد أدخل جرائب من مظاهر حياته هو في شخصية الشاعر تشارسكي ويسهل أن نلحظ أن تشارسكي في هذه المقصة وأليكو في " الغجر " يجمعهما التمرد على قيود الحياة الاجتماعية الزائفة في المدن والسخرية منها .

نشرت القصة لأول مرة ، بعد وفاة بوشكين ، في مجلة "سوفرمينيك" المدد الثامن عام ١٨٢٧ .

# الجزء الأول

- "ماهوية هذا الرجل" ؟
- أنه موهبة كبيرة ، يصنع من صوته أي شئ يريده .
- كان من الاجدى له ياسيدتى ، ان يصنع منه لنفسه سروالا .

(نقلاً عن اللغة الفرنسية من كتاب المركيز بيبڤر " مختارات من الجناس " \_ ١٧٧١).

تشارسكى احد سكان بطرسبورج الاصليبن ، لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره ، أعزب . كانت وظيفته لاتسبب له ارهاقا . وفى ايام المز ترك له المرحوم عمه ، الذى كان يشغل منصب نائب المحافظ ، ضيعة تدر له دخلاً لاباس به . كان من الممكن ان تكون حياته بهيجة للغاية لو لم تكن لديه آفة كتابة الشعر ونشرة . كان يدعى فى المجلات بالشاعر ، وبين البسطاء بنظام الشعر .

وعلى الرغم من الامتيازات العظيمة التي يتمتع بها الشعراء (وللحق : نحن لانرى ان الشعراء في روسيا يتمتعون بأية امتيازات خاصة اكثر من حقهم في وضع الكلمة في " حالة المفعول به"بدلا من حالة " المضاف اليه " ، وكذلك بعض مايعرف بالتحرر من القيود في الشعر ) – على اية حال ، وبغض النظر عن اية امتيازات ، فان هزلاء الناس يتعرضون لاضرار ومضايقات جسيمة . وربا يكون اللقب او الصغة التي تلتصق بالشاعر ولا تسقط عنه ابدا هي اكثر المصائب مرارة واعظم جسامة . الجمهور ينظر اليه كشئ يمتلكه لاعتقاده انه أنا وُجدًا لافادته وتسليته حتى يبادره اول

شخص يلقاه بالسؤال: الم تُحضر لنا معك شيئا جديدا ؟ وما ان يبدأ في تأمل أموره المختلفة ، أو يَشرع في التفكير في مرض عزيز عليه ، حتى تصاحب ابتسامة سخيفة صيحة سخيفة ايضا : لعلكم تؤلفون شيئا ما اوما ان يقع في الحب (وهو أمر مشكوك في امكانية حدوثة ) حتى تشترى فتاته لنفسها البوما من المحل الانجليزى وتنتظر حينلاك ان يكتب لها فيه مرثيات شعرية . وما ان يحضر الى شخص بصدد امر هام ، وهو لايكاد يعرفه من قبل ، حتى يسارع هذا الرجل بدعوة ابنه ويرغمه على ان يقرأ ابياتا من شعر الشاعر ، فيستقبله الغلام مرحبا بقراءة قصائده وقد ابدع في تشويهها . . وهذه هي أزهار الحرفة ! ايه خسارة يمكن انتظارها بعد ؟ كان تشارسكي يعترف بانه مل التحيات والاستفسارات والمجاملات والغلمان الى حد انه يضطر كثيرا الى ان يمنع نفسه بالكاد عن غليظ القول .

بذل تشارسكى جهودا شتى ليزيل عن نفسه ذلك اللقب البغيض ، فكان يتجنب مجتمعات الادباء ويفضل عليها اوساط النبلاء ، حتى ولو كانوا اكثر الجميع تفاهة . كان حديثه شديد التفاهة ولا يتطرق مطلقا للادب ، وكان يتبع في مليسه احدث خطوط المودة بتهيب وحدر كشاب يحيا في موسكو ويحضر الى بطرسبورج لاول مرة في حياته .

فى حجرة مكتبه المرتبة كحجرة نوم سيدة ، لم يكن هناك اى شئ يمكن ان يشير الى انها حجرة كاتب ، والكتب ليست مبعثرة فوق الطاولات واسفلها ، والاريكة ليست ملطخة بشتى الوان الحبر ، ولا ترجد تلك الفوضى التى تدل على وجود الهة الشعر والادب وعلى اختفاء المكنسة وفرشاة التنظيف . كان تشارسكى يشعر بالقنوط اذا ما ضبطه احد معارفه النبلاء عمسكا بريشة الكتابة فى يده . ويصعب

تصديق الى اى حد من صغائر الامور يمكن ان ينزلق انسان حبته الطبيعة مثل هذه الموهبة ومثل تلك الروح: فكان يتظاهر تارة بأنه من هواة الخيل، وتارة اخرى بأنه مقامر متهور، وتارة بأنه خبير حاذق فى تذوق الطعام، على الرغم من انه لم يكن يستطبع ان يميز بين الخيول الجيلية والعربية، ولم يعرف مطلقا الورق الرابح فى اللعب، وكان فى سريرة نفسه يفضل البطاطس المشوية على شتى مبتكرات المطبخ الفرنسي. كانت حياته مشتته للفاية، يبقى طويلا فى جميع حفلات الرقص، يفرط فى الاكل فى جميع الولائم الدبلوماسية، وكان وجوده فى كل السهرات امرا لامغر منه قاما مثل "جيلاتى ريزانون" (١).

ولكنه كان شاعرا ، ورغبته يتعذر كبحها . . وعندما كان يهبط عليه " سقط الكلام " ( هكذا كان يسمى الوحى ) كان يغلق مكتبه على نفسه ويكتب منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل ، كان يعترف لاصدقائه الاوفياء انه حينذاك فقط يستشعر السعادة الحقيقية . وفي الاوقات الاخرى كان يتنزه متصنعا منظر من لاصله له بالشعر ، ويستمع في كل دقيقة للسؤال المجيد : الم تكتب شيئا جديدا ؟

ذات صباح احس تشارسكى بذاك المزاج المبارك عندما ترتسم الاحلام بوضوح امامك ، وتجد كلمات حية تفاجئك لتُجسَّد رؤيتك ، عندما تنساب ابيات الشعر تحت قلمك وتتلاقى الاوزان الرنانة مع الافكار المرتبة . كان تشارسكى مستفرقا في نسيان لذيذ . . لم يكن للعالم ، ولا لفراياته الخاصة اى وجود عنده . . كان يكتب شعرا .

<sup>(</sup>١) نوع من الجيلاتي كان ينتجه مصنع ريزانوف للحلوي في بطرسبورج (المترجم)

وفجأة صرَّ باب حجرته واطل رأس غريب ، انتفض تشارسكى متجهما ، وبامتعاض سأل وهو يلعن في نفسه خدمه ، الذين لايجلسون ابذا في مدخل المنزل:

– من هناك ٢

دلف الى الحجرة شخص غريب.

كان رجلا طويل القامة ، نحيف القوام ، يناهز الثلاثين . كانت خطوط وجهه الاسعر مُعيرة : جبهة طويلة شاحبة اللون تظللها خصلات من الشعر الاسود ، عينان سوداوان لامعتان ، انف معقوف ، لحية كثة تحيط بوجنتين غائرتين سمراوين بهما صنّهة ، كان كل ذلك ينطق بأن هذا الشخص اجنبى . كان مرتديا سترة سهرة سوداء اهترأت اماكن الخياطة فيها وبنطلون صيفيا ( مع أن طقسا خريفيا للغاية كان يسود في هذا الوقت ) . وكان فص من الماس الزائف يبرق فوق صدر قميص لونه ضارب الى الصفرة ، تدلت فوقد ربطه عنق بالية ، اما قبعته لنعرجة فقد عرفت على مايبدو الطقس الصحو والجو المعطر . لو التقيت به في التقيت به في مجتمع ما لظننته متآمر سياسي ، ولو صادفته في مدخل المنزل فستمتقد انه دجال يتاجر في الاكسير والزرنيخ .

- ماذا تريد ٢ سأله تشارسكي بالفرنسية .

فأجابه الاجنبي وهو ينحني الي اسفل :

– سنيور ، أرجو المعذرة اذا كنت . . .

لم يدعه تشارسكي للجلوس بل قام هو نفسه . استمر الحوار بينهما باللغة الايطالية .

قال الشخص الفريب:

- انا فنان من نابلولى ، اضطرتني الظروف ان اترك وطنى . وحضرت الى روسيا آملاً في موهبتي .

اعتقد تشارسكى ان هذا الشخص يعتزم تقديم عدة حفلات موسيقية للتشيلو ويقوم بتوزيع تذاكر الحفل على المنازل . حينئذ اراد تشارسكى ان يعطيه ورقة من فئة الخمسة وعشرين روبـل ليتلخص منـه باسرع مايمكن . الا ان الغريب اضاف قائلا :

آمل ياسنيور ان تقدم لى معونة صديق لزميله ، وأن تقودنى الى
 المنازل التي ترتادها .

لم يكن من الممكن الحاق اهانة ابلغ من ذلك بكبرياء تشارسكى . فرمق بفطرسة ذلك الذي سمى نفسه بزميله .

 اسمح لى ان اسألك من تكون ، ومن تعتبرنى ١ – سأله تشارسكي وهو بالكاد يكبح جماح غضبه .

لاحظ القادم من نابولي تكدر تشارسكي ، فأجاب وهو يتلعثم :

- سنيور .. كنت أعتقد .. كنت أحسب . أرجو المعذرة ياسموك ..

- ماذا ترید ۲ - أعاد تشارسكي سؤاله بطریقة جافة .

فأجاب الايطالي :

 سمعت كثيرا عن موهبتكم المذهلة ، وإنا وإثق أن السادة هنا يعتبرونه شرفا أن يقدموا صنوف الرعاية لمثل هذا الشاعر الفذ ، ولذلك تجاسرت على المثول امامكم . . .

فقاطعه تشارسكي . . .

- لست على صواب ياسنيور ، لا يوجد عندنا لقب للشعراء ، ولا يتمتع شعراؤنا برعاية السادة ، شعراؤنا أنفسهم سادة ، واذا كان حماة العلوم والغنون عندنا ( عليهم اللعنة ١) لا يعرفون ذلك ، فهذا شئ سئ للغاية بالنسبة لهم ، لا يوجد عندنا قساوسة ثيابهم رثة بحيث يمكن لموسيقى ان يأخذهم من الشارع ليكتبوا له ليبرتو . الشعراء عندنا لا ينتقلون من بيت الى بيت يستجدون المعونة لانفسهم . . على أى حال ، أخبروك باننى شاعر كبير من باب الدعابة على الاغلب . . حقا

لقد كتبت بعض الاشعار الهجائية القصيرة ، ولكنى ولله الحمد ، لا يجمعنى شئ بالسادة الشعراء ، ولا ارغب في ذلك .

ارتبك الايطالى المسكين . نظر حوله ، اذهلته اللوحات والتماثيل الرخامية والقطع البرونزية ، واللعب الثمينة المتناثرة فوق طاولات الكتب ذات الطراز القوطى . لقد فهم أنه لايوجد شئ مشترك بين ذلك المتأنق المتغطرس ، الواقف امامه فى قلنسوة من الحرير المقصب ذات ذؤابة ، ورداء ذهبى اللون يحيط خاصرته نطاق تركى ، وبينه هو الفنان المسكين المتجول ذو رباط العنق البالى والسترة الكالحة .

تَفَوَّه ببضع كلمات اعتذار لا رابط بينها ، وانحنى وهم بالانصراف . أثر منظره البائس فى تشارسكى ، الذى يملك - على الرغم من صغار طبعه ~ قلبا عطوفا خيرا . لقد احس بالخجل من سورة كبريائه .

قال تشارسكي للايطالي:

- الى اين ائت ذاهب ؟ انتظر . . . كان على ان انفض عن نفسى لقبا لست جديرا به وان اعترف لك بأننى لست شاعرا . فلنتحدث الان عن امورك . انا مستعد لخدمتك . على ان يكون ذلك في الحدود للمكنة . . . هل انت موسيقى ؟

أجاب الايطالي :

- لا ياسيدي أنا مجرد شاعر مرتجل مسكين.

صاح تشارسكي وقد شعر عدى قسوة معاملته :

- شاعر مرتجل ؛ ولماذا لم تقل من قبل انك شاعر مرتجل ؟

وشد تشارسكي على يده معيرا عن ندمه الصادق.

تشجع الايطالى لما بدا فى مظهر تشارسكى من ود واستقامة بسلامة نيته فى الحديث عن تصوراته . هيئته ليست خَدَاعة ، كان فى حاجة الى نقود ، وكان يأمل ان يُحسّن فى روسيا ، بطريقة او بأخرى ، احواله المنزلية . استمم اليه تشارسكى بانتباه . قال تشارسكي للفنان البائس:

- آمل ان يحالفك النجاح ، لم يستمع المجتمع هنا الى شاعر مرتجل من قبل . ستثير الفضول ، حقيقة ان اللغة الايطالية لاتستخدم عندنا ، ولن يفهمك احد ؛ إلا ان ذلك ليس بكارثة ؛ المهم ان تكون حديث الساعة .

قال مرتجل الشعر مستغرقا في التفكير:

- ولكن مادام لايفهم احد عندكم اللغة الايطالية . فمن سيأتى يسمعنى ؟

- سيأتون . . لاتخاف ا البعض بدافع الفضول ، واخرون لتمضية الامسية بأى طريقة ، وغيرهم ليظهروا انهم يفهمون الايطالية ا أكرر لك أن ما يلزم فقط هو ان تكون حديث الساعة ، وستكون كذلك . . .ها هى يدى لك .

ودع تشارسكى مرتجل الشعر بمودة بعد ان اخذ منه عنوانه . وفي المساء نفسه انطلق يسعى من اجله .

# الجزء الثبائي

" انا قيصر ، انا عبد ، انا دودة ، انا الد" .

( من القصيدة الثورية " الاله " - لدرجافين / ١٧٨٤ )

فى أليوم التالى وفى ثمر معتم ومتسخ لاحد الفنادق كان تشارسكى يبحث عن الحجرة رقم ٣٥ . توقف عند باب الحجرة وطرقه .

فتح الباب ايطالي البارحة .

قال له تشارسكي:

- النصر 1 كل شئ على مايرام . ستعطيك الأميرة ( . . . ) قاعتها . و قكنت بالامس فى حفل استقبال ان استميل نصف بطرسبورج ؛ اطبع التذاكر والاعلانات . أنا أضمن لك ان لم يكن النجاح الباهر ، فعلى الاقل الربح .
- وهذا هو المهم ا صاح الايطالي معبرا عن سعادته بحركات مليئة بالحيوية ومميزة لجنسه من اهل الجنوب .
- كنت اعرف انك ستساعدنى . باللشيطان 1 انت شاعر مثلى تماما ! ومهما تضاربت الاقاويل عن الشعراء فانهم فتيان ظرفاء ! كيف لى ان اظهر لك امتنانى ؟ انتظر . . . أترغب فى الاستماع الى شعر مرتجل ؟ شعر مرتجل 1 . . وهل بامكانك ان تستغنى عن الجمهوروالموسيقى ودى التصفيق ؟
- كل ذلك هراء ، هراء ١ اين لى بجمهور افضل منك ٢ انت شاعر وستفهمنى افضل منهم ، أن استحسانك الهادئ اغلى عندى من عاصفة من التصفيق . . اجلس حيث تريد واطرح على موضوعا .

جلس تشارسكى على حقيبة . . (احد المقعدين المرجودين فى المكان المتراضع كان مكسورا والثانى محمل بالاوراق والملابس الداخلية). أخذ المرتجل جيتاره من فوق الطاولة ووقف امام تشارسكى يداعب أوتار الجيتار باصابع نحيلة ، منتظرا ماسيطلبه .

 ها هو موضوع لك ، قال تشارسكى : - " الشاعر يختار بنفسه موضوعات اغانيه ، وليس للجمهور الحق في توجيه وحيه " .

لمت عينا الايطالي عزف بعض الايقاعات ، رفع رأسه بكبرياء ، ثم اخدت مقاطع الشعر الملتهبة تنساب من بين شفتيه مُعبَّرة عن احساس

خاطف. وها هي ابيات الشعر كما نقلها احد اصدقائنا بصورة غير دقيقة عما تبقى منها في ذاكرة تشارسكي :

- بجفون مفتوحة

كان الشاعر يسير . . لكن لايرى احدا

واثناء ذلك . .

ومن طرف ملابسه . . جذبه احد المارة

- " ألا أخبرتني : لماذا تسير بدون هدف ؟

ما أن وصلت إلى القمة

حتى اخذت تخنض بصرك نحو الوادي

ساعيا للهبوط الى اسفل

تنظر الى العالم المتناسق نظرة ملؤها القتامة

روحك يضنيها تَأجُج لامثيل له

ودائما . . تزعجك وتجذبك

تواقه الامور

على العبقري ان يحث السعى نحو السماء

والشاعر الاصيل

ملزم ان يختار لما يستوحيه من ترانيم

اسمى الموضوعات "

- لماذا تدور الريح في وهدة الوادي ترفيم الإيام التربي الذيا

ترفع الاوراق وتحمل الغبار عندما يكون الزورق في الماء الساكن

معمد چیری بروری می به د بهد م

منتظرا هبوبها بلهفة ا

لماذا يطير الصقر مهيبا مخيفا من اعالى الجبال مارا بالابراج نحو جذع شجرة ذابل ؟
الا فاسأله .
الذا احبت الشابة ديدمونة
ذلك العبد الاسود ؟
كيف يحب الهلال . . سديم الليل ؟
ذلك لانه ليس للرياح ولا للصقر ،
ولا لقلب العذراء قانون . . .
مثل الرياح الشمالية
تحمل ما تريده
تطير مثل الصقر
ولا تسأل احدا
كيف اختارت ديدمونة معبودا لقليها .

سكت الايطالي في حين كان تشارسكي صامتا يعتريه الذهول

- ما رأيك ؟ - سأل مرتجل الشعر .

جذبه تشارسكي من يده وشد عليها بقوة .

- ماذا ؟ - سأل مرتجل الشعر - كيف كان الحال ؟

اجاب الشاعر تشارسكى:

- مدهش ! كيف تسنى لك هذا ؟ ما أن لامست مسامعك فكرة شخص غيرك حتى أصبَحت وكأنها فكرتك أنت ، وبدا كما لو كنت مولعا بها تقلبها وتطورها بلا انقطاع . أذن أنت لاتعانى جهدا ولا يعترض سبيلك ما يسبق الوحى عادة من برودة وقلق ! شئ مدهش .. مدهش.

اجاب مرتجل الشعر:

- لكل مرهبة سرها . فمثلا كيف يتاح للنحات أن يرى "جوبيتر" (١) مختفيا في قطعة من الرخام الكراري (٢) ، فيخرجه الى الوجود عندما يفتت غلافه بالازميل والمطرقة ؟ ولماذا تخرج الفكرة من رأس الشاعر مزودة بأربع قواف وموزونة في تغميلات منسجمة ومتشابهة ؟ - هذا ، ولا يمكن لاحد غير الشاعر المرتجل نفسه أن يفهم مثل هذه السرعة في توارد الانطباعات ، ومثل هذه الصلة الوثيقة بين الهامك الخاص وبين الارادة الظاهرية لغيرك - ولو وددت أنا شخصيا أن أفسر ذلك لكان الاخفاق من نصيبي . على أية حال . . علينا أن نفكر في حفلي الاول. ما رأيك ؟ ماهو السعر الذي يمكنني تحديده للتذكرة على الايرق الجمهور وفي نفس الوقت لايلحق بي خسارة ؟ يقولون أن سنيورة يرهق الجمهور وفي نفس الوقت لايلحق بي خسارة ؟ يقولون أن سنيورة كاتالاني (٣) كائت تنقاضي ٥٥ روبلا ثمنا للتذكرة ؟ سعر حسن .

لم يشعر تشارسكى بالارتباح ، اذ وجد نفسه فجأة يهوى من قمة الشعر الى أسفل مقعد لكاتب حسابات . . ولكنه كان يفهم جيدا ضرورات الحياة فهبط مع الايطالى الى الحسابات التجارية . وفى هذا المرقف أظهر الايطالى جشعا فاحشا وحيا فطريا للربح الى حد ان تشارسكى اشمأز منه وسارع الى تركه حتى لايفقد تماما شعور البهجة الذى ولده عنده مرتجل الشعر الرائع . لم يلحظ الايطالى الملتهى هذا التغيير ، وودع تشارسكى حتى المر ، حتى الدرج ، وهو ينحنى الى اسغل ويؤكد له عرفانه بالجميل الى الايد .

<sup>(</sup>١) اله السماء والضوء والمطر عند الاغريق والرومان (المترجم)

<sup>(</sup>٢) نوع من الرخام رفيع الجودة يستخرج في بلدة كرارى بايطاليا (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) المجيل كاتالانى (١٧٨٠ - ١٨٤٩) مغنية ايطاليه مشهورة ، قامت بجوله فنية في بطرسبورج في عشرينات القرن التاسع عشر .

### الجيزءالثاليث

"قمن التذكرة الواحدة عشرة روبلات ، يبدأ الحفل الساعة السابعة ". ( اعلان )

وضعت صالة الاميرة ( . . . ) تحت تصرف الشاعر المرتجل ، حيث التيمت خشبة المسرح وصفّت المقاعد في اثنى عشر صفا . كما تمت اضاءة القاعة في البيرم المحدد ابتداء من الساعة السابعة مساء . وامام طاولة بيع التذاكر جلست سيدة عجوز ذات انف طويل ، ترتدى قبعة رمادية مزينة بريشات مشقوقة وتضع الخواتم في جميع اصابع يدها . وعند المدخل اصطف الحراس .

بدأ الجمهور يتوافد ، وكان تشارسكى من اوائل الذين وصلوا الى المكان . فقد ساهم بقسط كبير فى المجاح العرض وود لو يرى الشاعر المرتجل ليعرف أن كان راضيا عن كل شئ .

فى حجرة جانبية صغيرة وجد تشارسكى ان الايطالى ينظر بقلق الى الساعة مرتديا ملابسه على الطريقة المسرحية ، اللون الاسود يكسوه من قمة رأسه الى أخمص قدميه ، ياقة قميصه المحلاة بالدانتيلا مثنية ، لون ابيض غريب يميز رقبته العارية عن ذقنه السوداء الكثة ، خصلات من شعره تنسدل على جبينه وحواجبه . كل ذلك لم يرق لتشارسكى ، ولم يطب له ان يرى شاعرا في لباس ساحر متجول ! . . بعد حديث قصير معه عاد تشارسكى الى القاعة التى أخلات تمتلئ رويدا رويدا

وسرعان ماشغلت المقاعد بسيدات متألقات ، بينما اصطف الرجال على شكل اطار حدوده المسرح والجدران والقاعة الخلفية .

شغل الموسيقيون وحاملات نوتاتهم جانبى خشبة المسرح ، وفى وسطها وضعت طاولة وقوقها اناء من الخزف . جمهور غلير يملأ القاعة والجميع ينتظرون البداية بلهفة ، واخيرا فى السابعة والنصف ، بدأت الحركة تدب بين الموسيقيين واخلوا يجهزون اقواس الاتهم ثم عزقوا الافتتاحية الموسيقية لـ " تانكريد " (١) . اخلد كل شئ الى الصمت عزفت النغمات الاخبرة من المقدمة الموسيقية . . وتقدم المرتجل الى حافة خشبة المسرح وهو ينحنى الى اسفل ، بين دوى تصفيق حاد فى كل ارجاء القاعة .

كان تشارسكى ينتظر بقلق تأثير الدقيقة الاولى على الجمهور ، الا انه لاحظ ان اللباس الذى بدا له غير مناسب على الاطلاق لم يترك نفس الانطباع لدى الجمهور ، بل ان تشارسكى ذاته لم يجد فى هيئة الايطالى ، الواقف على خشبة المسرح بوجهه الشاحب وقد سلطت عليه الاضواء من العديد من اللمبات والشموع ، شيئا مثيرا للسخرية . هدأ التصفيق وتوقف اللغط . . . تحدث الايطالى بلغة فرنسية ركيكة وطلب من السادة الحاضرين تحديد عدة موضوعات يكتبونها على وطلب من السادة الحاضرين تحديد عدة موضوعات يكتبونها على وريقات خاصة . نظر الجميع كل الى الاخر في صمت لدى استماعهم الى هذه الدعرة المفاجئة ، ولم يجب احد بشئ ، انتظر الايطالى برهة ، ثم أعاد رجاء بصوت وجل وكسير .

كان تشارسكى واقفا عند خشبة المسرح مباشرة . تملكه القلق ، وخالجه شعور بأن الامر في حاجة لتدخله ، وانه حتما سيضطر الى تقديم موضوعه . وبالفعل استدارت رؤوس بعض السيدات اليه واخلوا يحثونه بصوت منخفض ، في بداية الامر ، ثم اخذ يتعالى ويتعالى . عندما

 <sup>(</sup>١) أوبرا "تانكريد" لـ "روسيني" (١٨١٣) . موضوعها مأخوذ عن تراجيديا فولتير المعروفه بنفس الاسم (١٧٦٠) .

سمع الشاعر المرتجل اسم تشارسكي بحث عنه بعينه عند قدميه ثم ناوله قلما من الرصاص وقصاصه ورق وهو يبتسم له بود . بدأ لتشارسكي ان القيام بدور في هذه الكوميديا شئ غير مربع ، ولكن لم يكن بيده شئ . اخذ القلم والورقة من يد الايطالي وكتب بضم كلمات . تناول الإيطالي الاناء الخزفي من فوق المنضدة وهبط من فوق خشبة المسرح ، ثم قدمها الى تشارسكي الذي التي فيها بموضوعه مكتوبا . . حذا حذوه الاخرون ؛ ورأى صحفيان يشتغلان بالادب انه لزاما عليهما ان يكتب كل منهما موضوعا ، كما وضع سكرتير سفارة نابولي وشاب عائد للتو من رحلة من الخارج ورقتين مطويتين في اناء الاقتراع بينما كانا يتحدثان عن فلورنسيا (١) ، واخيرا كتبت فتاة غير جميلة وفقا لامر والدتها بضعة اسطر بالايطالية ، وكانت عيناها مليئتين بالدموع وتشوب اذنيها حمرة . تقدمت واعطت الورقة للمرتجل . في هذه الاثناء كانت النسوة ينظرن اليها بصمت مشوب بسخرية طفيفة . بعد أن عاد الشاعر المرتجل الى خشبة المسرح وضع اناء الاقتراع على الطاولة واخذ يخرج الوريقات منها الواحدة تلو الاخرى . وهو يقرأ بصوت مسموع :

<sup>- &</sup>quot; عائلة تشنتشي " (Y)

 <sup>(</sup>١) فلورنسيا مدينة في وسط أيطاليا تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية.
 كانت تلعب الدور القيادى في حركة النهضة الإيطالية . عاش فيها دانتى وليونارد دافينشى ، مايكل الجلو ، ميكافيلى . . وغيرهم . . (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) اسرة رومانية معروفة عاشت في القرن السادس عشر ، رب هذه الاسرة فرانتشسكو تشنتشي ارتكب العديد من الجرائم البشعة وقتله اقراد اسرته بعد ان لم يعد باستطاعتهم ان يحتملوا العذاب ، في عام ١٥٩٩ اصدرت المحكمة البابوية حكما بالاعدام بعد التعذيب القاسي ، على كل من ابنه وابنته وزوجته الثانية . تاريخ هذه الاسرة هو اساس هذه الدراما الشهيرة وتشنتشي» (١٨١٩) للشاعر الانجليزي برس بيش شيالي .

- " اخر يوم ئى بومباى " (١)
  - " عشاق كليوباترا "
- " الربيع من وراء القضبان " <sup>(٢)</sup>
  - " انتصار تاسو " <sup>(۲)</sup>
- بماذا يأمر الجمهور المبجل ؟ سأل الايطالي بانكسار هل تحدون لى بانفسكم احد المواضيع المقترحة ، ام نترك حسم هذا الموضوع للقرعة ؟. .
  - القرعة قال صوت احد الحاضرين .
    - وكرر باقى الجمهور:
    - القرعة ، القرعة ا

<sup>(</sup>۱) المقصود بهذا الموضوع غالها ، هي لوحة كارل يتروفيتش بريلوف (۱۷۹۹ - ١٨٥٧) التي عرضت في بطرسبورج عام ۱۸۳۵ - ويومياي هي مدينة في روما القديمة تهدمت بعد انفجار بركان فيزوفيا في اغسطس عام ۷۹ بعد الميلاد . واسفرت حملات التنقيب الي اخذت تجرى منذ منتصف القرن الثامن عشر عن اكتشاف الجزء الأكبر من المدينة القديمة . وتعتبر بومياي اهم مصدر للمعلومات عن اقتصاد وحياة وثقافة وفنون الاميراطورية الرومانية في القرن الاول من العصر الحالي . (المترجم) .\*

 <sup>(</sup>۲) على الارجح أن هذا الموضوع مستوحى من أحد مشاهد الكتاب الشهير فى
 ذلك الوقت و زنزانتى » ۱۸۳۲ لسلفيوبليكو - الكاتب الإيطالي
 والشخصية السياسية (۱۷۸۹ – ۱۸۵۶).

<sup>(</sup>٣) تروكفاتو تاسو : مات قبيل تتويجه المنتظر باكليل الفار في كابتولى ، وكتب ك . ن. باتيوشكرف مرثية عن هذا الموضوع بعنوان و تاسو يحتضر » (١٨١٧) وتاسو شاعر إيطالي عاش في القرن السادس عشر واثر انتاجه تأثيرا كبيرا على أدب اوروبا الغربية في القرن ١٧ - ١٨ ، كتب عن شخصيته كل من جوته وبايرون . (المترجم) .

هبط الشاعر المرتجل مرة آخرى من قوق خشبة المسرح حاملا بيده أناء-الاقتراع ثم سأل :

- من يتفضل بسحب موضوع ؟

تطلع الشاعر المرتجل بنظرة ضارعة الى الصفوف الاولى ، ولكن هذه النظرة لم تترك أى تأثير فى السيدات المتأنقات الجالسات فى هذه الاماكن وعلى مايبدو فان المرتجل ، الذى لم يعتد على لامبالاة اهل الشمال كان متألما . وفجأة لاحظ من جانب القاعة يدا صفيرة ممتدة فى قفاز أبيض . اتجه اليها بحماس واقترب من سيدة شابة جميلة وقورة المظهر كانت تجلس على طرف الصف الثانى . ووقفت السيدة دون أى ارتباك وبكل بساطة مدت يدا ارستقراطية فى اناء القرعة وسحبت ورقة مطورة .

وقال لها المرتجل:

- الا تفضلت بفضها وقراءتها ؟

فتحت السيدة الجميلة الوريقة وقرأت بصوت مسموع :

- " عشاق كليوباترا " .

على الرغم من إنها نطقت هذه الكلمات بصوت خافت ، الا أن الصمت الذي ساد القاعة في هذا الوقت ، جعل الجميع يسمعونها . انحنى المرتجل بشدة الى اسفل للسيدة الرائعة ، وكان الامتنان العميق لها باديا عليه ، ثم عاد الى خشبة المسرح .

ثم قال متوجها للجمهور:

- ايها السادة 1 حددت لى القرعة كموضوع لشعرى المرتجل " عشاق كليوباترا " ارجو ان تتفضل الشخصية التى اختارت هذا الموضوع وتوضح لى فكرتها ، عن اى عشاق يجرى الحديث هنا ، لانه كان لدى القيصرة العظيمة الكثير منهم .

عند سماع هذه الكلمات ضع رجال كثيرون بالضحك . فارتبك المرتجل

### قليلا ، ثم أكمل :

 كنت اتمنى ان اعرف الى اية خاصية تاريخية اشارت الشخصية التى اختارت هذا الموضوع. ساكون ممتنا للغاية لو تفضلت ووضحت ذلك.

لم يسارع احد بالاجابة . والتفتت بعض السيدات الى الفتاة غير الجميلة التى كتبت موضوعا بامر من والدتها . لاحظت الفتاة المسكينة هذا الانتباه غير المستحب فاضطربت الى درجة أن الدموع تعلقت باهدابها . . . لم يتمكن تشارسكى من احتمال هذا فتوجه الى المرتجل متحدثا باللغة الابطالية :

- انا الذى اقترحت هذا المرضوع . كنت اقصد شهادة افرملى فيكتور (١) . الذى كتب ان كليوباترا كانت حددت الموت ثمنا لجبها وانه بالفعل كان هناك عشاق لم يخيفهم مثل هذا الشرط ، ولم يحولهم عنها . . الا انى ارى ان الموضوع يصعب بعض الشئ . . الا اخترتم مدضوعا آخر ؟

ولكن المرتجل كان يشعر فعلا باقتراب اله الوحى . . اعطى الاشارة الى الموسيةيين ليبدأوا العزف . . . امتقع وجهه بشكل مخيف وبدأ يرتجف كمن اصابته حمى . لمع فى عينيه بريق عجيب . ازاح بيده شعره الاسود وجفف بالمنديل جبينه العالى المكسو بحيات العرق . . وفجأة خطى الى الامام ثم عقد يديه على صدره . . سكتت الموسيقى . . وبدأ ارتجال الشعر :

المقصود هنا احد مشاهد كتاب و عن مشاهير روما به الذي ينسب إلى الكاتب والمؤرخ الروماني سكست افرملي فيكتور (القرن الرابع بعد الميلاد).

كان القصر مضيئا ، تعلو في صوت واحد اصوات المغنيين على نغمات الفلوت والقيثارة وكانت القيصرة بصوتها ونظراتها تنعش وليمتها الفاخرة ، القلوب تتدافع نحو عرشها ، ولكن فجأة في الكأس الذهبية تأملت ، وللوادى احتت راسها البديع . . .

بدت الوليمة الفاخرة كما لو كانت تغفو الضيوف ساكنون ، جوقة الغناء صاخبة الا أنها رفعت جبينها من جديد ويشكل جلى قالت : اذا كان في حبى لكم نعيم ؟ فبامكانكم ان تشتروا هذا النعيم . . اصغوا اذن الى : المدالة سأقيمها بيننا من سيتقدم الى صفقة الهوى ؟ ساعرض حبى للبيع ساعرض حبى للبيع قولوا : من منكم سيشترى للبيع قولوا : من منكم سيشترى

قالت ذلك - واستحوذ الذعر على الجميع . ارتجفت القلوب من الخوف . . وسرى تذمر وضيق وقد خلعت كليوباترا عن وجهها البارد عذار الحياء وشملت بنظرة احتقار ، محبيها المحيطين بها . . . وفجأة يخرج شخص من بين الجمع ، وفي اثره اثنان اخران . يخطون في شجاعة ، عيونهم صافية ، هبت للقائهم قضي الامر : بيعت ثلاث ليال وفراش الموت يناديهم .

باركتهم الكهنة ،
والان ، من وعا ، اقتراع الموت
امام الضيوف الساكنين
تخرج القرعة بالدور .
الاول - فلاتى ، محارب شجاع
قرس فى الحرس الرومانى
لم يستطع ان يحتمل من زوجته
احتقارها وغطرستها ،
فلبى ندا ، المتعة ،
كما كان يلبى ، ايام الحرب ،
ندا ، المعارك الضارية .
بعده يأتى كريتون ، حكيم شاب
ولد فى أدغال أبيقور (١١)

<sup>(</sup>١) أبيقور: فيلسوف اغريقي مادي عاش في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد.

لخاريتى (١) وكبريد (١) وامور (٣) عاش كريتون عاشقا ومغنيا محببا للقلب وللعين كزهرة كرز لم تتفتح بعد اخرهم لم يذكر اسمه لاحد . خدوده تظللها برقة بواكير شعر خفيف ، كانت الحماسة تتقد في مقلتيه تحدم في قلبه الفتى . . . . ونظرة حزينة ثبتتها عليه ونظرة حزينة ثبتتها عليه القيصرة المتكبرة :

- اقسم . . . آه ، یا الهة المتعة سأقوم بخدمتك كما لم يحدث من قبل والى فراش الاغراء والرغبة سأصعد كمأجورة بسيطة . اصغى الى ياكبريدا الجبارة ، وانتم ياقياصرة العالم السفلى أو يا اله آييد (1) الرهيب

 <sup>(</sup>١) خاربتى ، فى الاساطير اليونانية القديمة : ثلاث آلهة للمرح والفتنة والرشاقة .
 يصور عادة كثلاث نساء متشابكات .

 <sup>(</sup>٢) كبريد: من الاساطير اليونانية القديمة: احد اسماء أقروديت (الهة الحب والحمال).

 <sup>(</sup>٣) هو كيوبيد اله الحب ، في الاساطير الرومانية القديمة : يقابله في الاساطير
 البونانية القديمة أبروت .

 <sup>(2)</sup> آييد ، من الاساطير اليونائية القدية : جوديس او پلوتون اله العالم السفلي
 وعلكة الاموات .

اقسم - حتى بزوغ الفجر
ان رغبات مُلاكى
سأنهكها يشهوانية
وبكل اسرار القبل
ونعيمها الرائع سأشبعها
ولكن ما أن تبرق أورورا (١) الخالدة
فى رداء الصباح الارجواني
اقسم - تحت مقصلة الموت
سينفصل رأس هؤلاء المحظوظين عن اجسادهم .

( الى هنا تنتهى منظوطة بوشكين لهذه القصة التي لم تكتمل ..)

<sup>(</sup>١) أورورا ، في الأساطير الرومانية القديمة : هي الهة الفجر التي تجلب الضوء للاله والناس . وتُصور عادة كفتاة شابة ذات جناحين تصعد من المحيط على عربة مشدودة إلى خيول فاتحة اللون .

### المسراجيع

- ١- ف . ج بلينسكى . الاعمال الكاملة . الجزءان السابع والتاسع . دار نشر " اكاديمية العلوم السوفيتية " ، موسكو ، ١٩٥٥ .
- ٢- أ . س بوشكين . مختارات من اعماله . الجرء الاول دار نشر
   " المؤلفات الأدبية " ، موسكو ، ١٩٧٨ .
- ٣- ١ . س . بوشكين . مختارات من اعماله . الجزء الثانى . دار نشر
   " المؤلفات الادبية " ، موسكو ، ١٩٧٨ .
- ٤- ى . س . تورجبنيف . مجموعة الأعمال ، الجزء الحادي عشر ،
   موسكو ، ١٩٥٦ .
- ٥- أ . ى . جرتش . الاعمال الكاملة . الجزء السابع دار نشر " اكاديمية
   العلوم السوفيتية " ، موسكو ، ١٩٥٦ .
- ٦- ن . ف . جرجول . الاعتمال التكاملة . الجزء الثامن ، دار نشر
   " اكاديمية العلوم السوفيتية " ، ليننجراد ، ١٩٥٢ .
- ۷- ف . م . دستویفسکی . یومیات الکاتب . الاعمال الکاملة للمؤلفات الفنیة . الجزء الحادی عشر ، موسکو - لیننجراد ، ۱۹۲۹ .

## فهرست

| ۳ ۳        | ى باد تقديم                            |  |
|------------|----------------------------------------|--|
| ٤          | 🧔 حول نشأة الشاعر                      |  |
| ٦          | 🦛 مرحلة الصبا                          |  |
| ٧.         | 🦛 بداية حياته العملية في بطرسبورج      |  |
| ٨          | 🧔 قترة المنفى في مدن الجنوب            |  |
| ١.         | 🤝 المنفى في قرية " ميخايلوفسكايا "     |  |
| 17         | 🧔 العودة إلى حياة الأضواء في العاصمة   |  |
| ٧.         | 🥱 الخريف الأول في قرية " بولدينو "     |  |
| **         | 🟚 حياته الأسرية                        |  |
| Y 0        | 🐞 الخريف الثاني في قرية " بولدينو "    |  |
| <b>Y</b> 7 | 🙍 مرة أخرى في " دوامة حياة الأضواء "   |  |
| 74         | 🧔 بأشعاره شيد لنفسه تمثالا شامخا       |  |
| ۳.         | 🐞 لماذا " الغجر " و" ليال مصرية " ؟    |  |
| 41         | النجر – (قصة شعرية)                    |  |
| 44         | مقدمة                                  |  |
| 20         | و الشخصيات حسب ترتيب الظهور في القصيدة |  |
| 77         | و خاتمة                                |  |
| ٧.         | 🕷 كليوپاترا ليال مصرية (قصة لم تكتمل)  |  |
| ٧.         | مقدمة                                  |  |
| YY         | 🙍 الجزءالأول                           |  |
| ٧٨         | 🧑 الجزءالثاني                          |  |
| ٨٣         | و الجزءالثالث                          |  |
| 14         | الله قائمة المراجع المراجع             |  |
|            |                                        |  |

# كلمة شكر

أتوجه بالشكر لكل من قدم لى يد العون المادى

والمعنوى لاتمام هذا الكتاب .

د. نهاد حسن إمام

### مطابع الشروقـــ

الشاهق ۱۱ شارع جواد حسى - هافت ۱۳۹۳۴۵۸ ۱۲ ۱۳۹۳۸۸ میرون می به ۱۳۹۳۵۸ میرون ۱۳۹۳۸۸ ۱۲۷۲۱۳ - ۱۲۷۲۱۳ ۱۳۸۷۲۸ ۱۳



# بوشكان

### الغجرو و ليالى مصرية

لقد استحوذ الكسندر سرجيفيتش بوشكين الشاعر الروسى الكبرعل اهتام المتقفين بصفة عامة ، والدارسين المتخصصين بصفة خاصة لما يتمتع به من موهبة نادرة ، تعيش غارها نضرة ، تسعد بها الأجيال . عاش بتعداد السنين حياة قصيرة (١٧٩٩ ـ ١٨٣٧)، ولكن بحجم انتاجه وقيمة هذا الإنتاج لايزال بوشكين حي حتى يومنا هذا ، ولا نوصف بالمبالغة لو توقعنا لاسمه أن يظل لأجيال قادمة قمة شامخة من قم الفن صعبة المنال أو النيل ، ورمزا للسهل المتنع في دنيا الشعر.

وعلى الرغم من صعوبة ترجمة الشعر، واختلاف وجهات النظر حول امكانية ترجمته من عدمها ، نجد إنه من واجبنا ضرورة نقل المعرفة بصورة أو بأخرى ، مع الالتزام الكامل بالصدق مع الأعمال المتقولة روحا ونصا.

### لماذا «الغجو» و «ليالي مصرية»؟

لقد اخترنا أن يجمع كتاب واحد ترجمة القصة الشعرية « العجر » والقصة التي لم تكتمل « ليالي مصرية » لوجود أكثر من شيء بجمعهما . أولا: فيهما تظهر بوضوح احدى أهم « التهات » التي سيطرت على فكر بوشكين واستحوذت على ملك إلهامه وهي و البحث عن الحرية » بشتى أنواعها . فأبطاله يتغنون بالحرية الفكرية والشخصية والاجتاعية السياسية. كما تجمعها صفة أخرى مميزة لانتاج بوشكين الأدبي .. ألا وهي العالمية . وثالث ما يجمع هذين العملين أن بوشكين بدأ كتابتها في الفترة الزمنية تقريبا . بمعنى أنه بدأهما وهو 713

> تأثير مزاج نفسي واحد ناتد فني عام ١٨٧٤ بينا يتفع الثورية التي تجرى في الب يتابع نمو الحركة الثورية با جيش روسيا (حركة الد والغجر ، وقصيدة وكل صياغتها في بعد ثم استخا

ه ليالي مصرية ، .



375h